









« المُصْبِحِهُ عَالِمُسِيَّامِيْنَ »

# فهرس إجمالي

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الأوّل: |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17  | الفصل الأوّل: الإمام زين العابدين علي في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 11  | الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيّة الإمام عليه الناني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| **  | الفصل الثالث: مظاهر من شخصية الإمام كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الثاني: |
| ٤٣  | الفصل الأوّل: نشأة الإمام زين العابدين عليه السام الله المراب المام زين العابدين المام المراب المام المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ٤٧  | الفصل الثّاني: مراحل حياة الإمام زين العابدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ٤٩  | الفصل الثّالث: الإمام زين العابدين الله من الولادة الى الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الثالث  |
| 09  | الفصل الأوّل: الإمام على من كربلاء إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 79  | الفصل الثاني: حيَّاة الإمام علي في المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ۸٥  | الفصل الثالث: استشهاد الإمام زين العابدين الله الشالث استشهاد الإمام زين العابدين الله المستشهاد الإمام أين العابدين المستسبب المستشهاد الإمام المستسبب المستسبب المستشهاد الإمام أين العابدين المستسبب المستشهاد الإمام أين العابدين المستسبب المستشهاد الإمام أين العابدين المستسبب المستشهاد الإمام أين المستسبب المستساء المستسبب المستسبب المستسبب المستسبد المستسب المستسبب المستسب |               |
|     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الباب الرابع: |
| ۸۹  | الفصل الأوّل: نظرة عامّة في مسيرة أهل البيت ﷺ الرسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 1.0 | الفصل الثاني : ملامح عصر الإمام زين العابدين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 1.9 | الفصل الثالثُ : تخطيط الإمام زين العابدين ﷺ وجهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 174 | الفصل الرابع: ظواهرفذّة في حياة الإمام زين العابدين السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الخامس  |
| 109 | الفصل الأوّل: من تراث الإمام زين العابدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 194 | الفصل الثَّاني : رسالة الحقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ۲٠٥ | الفصل الثَّالثُ: في رحاب الصحيفة السجَّادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 117 | الفصل الرّابع: مدرّسة الإمام زين العابدين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1           |

## بنيك أِللَّه ٱلدَّمْ نَزَالَ حَدِيدَ

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداةً لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد ( الله على الله الميامين النجباء .

لقد خلق الله الانسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغ اضه و أهدافه.

وقد جعل الله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته ؛ فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء بـه إلى هـذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها .

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها ،كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ أخرى .

قال تعالى:

- ﴿ قُلْ إِنَّ هُدى الله هو الهُدى ﴾ [الأنمام (٦): ٧١].
- ﴿ والله يهدى من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [البقرة (٢) : ٢١٣].
- ﴿ والله يسقول الحسق وهسو يسهدى السسبيل ﴾ [ الأحسزاب (٣٣) : ٤ ] .
  - ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [آل عمران (٣): ١٠١].
- ﴿ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتَّبع أ من لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون ﴾ [يونس (١٠): ٣٥].
- ﴿ ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل اليك من ربّك هو الحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سبأ (٣٤): ٦].
  - ﴿ وَمِنْ أَضِّلَ مَمِنَ اتَّبِعِ هُواهُ بِغِيرِ هَدِّيُّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص (٢٨): ٥٠].

فالله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم.

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويـدركها العـلماء ويـخضعون لهـا بـملء وجودهم.

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثم مّن عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وما خلقتُ المِنَّ والإنسَ إلّا ليعبدونِ ﴾ الكمال، ومن هنا قال تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة؛ إذ الداريات (٥١) : ٥٦]. وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة؛ إذ كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال.

وبعد أن زود الله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما. فمن هنا احتاج الانسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر

أدوات المعرفة \_الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي تتمّ عليه الحجّة، وتكمل نعمة الهداية، وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته.

ومن هنا اقتضت سُنة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة.

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملين دون حجةٍ هاديةٍ وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي \_مؤيدةً لدلائل العقل \_بأنّ الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة، وصرّح القرآن \_بشكلٍ لا يقبل الريب \_قائلاً: ﴿إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد﴾ [الرعد (١٣): ٧].

ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في :

ا \_ تلقّي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. وهذه المرحلة تتطلّب الاستعداد التام لتلقّي الرسالة، ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ [الانهام (٦):١٢٤] و ﴿ الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾ [آلعمران (٣):١٧٩].

٢ -إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة التي تتمثّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل الرسالة وأهدافها ومتطلّباتها، و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعالى : ﴿ كَانَ الناسُ أُمَةً واحدةً فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].

٣- تكوين أمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة ، وقد صرّحت آيات الذكر الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةً عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى: ﴿يزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ [الجمعة (٦٢): ٢] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال اللائق بالإنسان. وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الاحزاب:(٣٣): ٢١]. كا حيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها ، وهذه المهمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية. والتي تسمى العصمة.

٥ ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية، وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيانٍ سياسيًّ يتولّى إدارة شؤون الأمة على أساس الرسالة الربّانية للبشرية، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وصموداً كبيراً، ومعرفةً تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة، ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة

الدينية من كلّ سلوكٍ منحرفٍ أو عملٍ خاطئٍ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على مسيرة القيادة وانقياد الأُمة لها بحيث يتنافىٰ مع أهداف الرسالة وأغراضها .

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحموا سبيل التربية الشاق، وتحمّلوا في سبيل أداء المهام الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان المتفاني في مبدئه وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين.

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (علله على الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (علله في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة، وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاجٍ ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى :

- ١ ـ تقديم رسالةٍ كاملةٍ للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء.
  - ٢ ـ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف.
- ٣\_ تكوين أُمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة .
- ٤ ـ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء.
- ٥ ـ تـقديم الوجـه المشـرق للـقيادة الربّانية الحكـيمة المتمثّلة في قيادته (ﷺ).

ولتحقيق أهداف الرسالة بشكلٍ كاملٍ كان من الضروري : أ ـ أن تستمر القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها مـن أيـدي

العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .

ب \_أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربً كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسول ( على الله )، يستوعب الرسالة و يجسدها في كل حركاته و سكناته.

ومن هناكان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول ( إلله ) إعداد الصفوة من أهل بيته، والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مرّ العصور، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

و تجلّىٰ هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول(ﷺ) بقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم (علله عن ) بأمر من الله تعالى لقيادة الأمّة من بعده.

إنّ سيرة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ( الله المسيرة الواقعية للاسلام بعد عصر الرسول ( الله الله ) ، ودراسة حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشق طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول ( الله الله ) ،

فأخذ الأئمة المعصومون ( الله الله الله على توعية الأمة و تحريك طاقتها با تجاه إيجاد و تصعيد الوعي الرسالي للشريعة ولحركة الرسول ( الله الله المباركة ، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأمة جمعاء .

و تبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأُمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق اليه، والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني المنشود.

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل الجفاء حتى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العرّ على الحياة مع الذلّ، حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاحٍ عظيم وجهادٍ كبير.

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكلٍ كامل، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم، ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه ولى التوفيق .

إنّ دراستنا لحركة أهل البيت (ﷺ) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (ﷺ) وتنتهي بخاتم الأوصياء، محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله.

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين ( إلى الله وهو المعصوم السادس من أعلام الهداية والرابع من الأثمة الأثني عشر بعد رسول الله ( الله ( الله الله الله ) والذي جسّد الاسلام المحمّدي بكل أبعاده في حياته الفردية والاجتماعية في ظروف اجتماعية وسياسية عصيبة فحقق القيّم الاسلامية المُثلىٰ في الفكر والعقيدة والخلق والسلوك وكان نبراساً يشعّ ايماناً وطُهراً وبهاءً للعالمين.

ولا بدَّ لنا من تقديم الشكر الى كلّ الاخوة الأعزّاء الذين بذلوا جهداً وافراً وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النور، لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى. ولا يسعنا إلّا أن نبتهل الى الله تعالى بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم النصير.

المجمع العالمي لأهل البيت ﷺ قم المقدسة



## فيه فصول.

الفصل الأول .

الإمام زين العابدين (ﷺ) في سطور الفصل الثاني :

الفصل الثالث .

مظاهر من شذصيّة الإمام زين العابدين(ﷺ)

# الفضل ألأوّل

## الإمام زين العابدين(ﷺ) في سطور

\* هو الإمام عليّ بن الحسين (ﷺ) رابع أئمة أهل البيت (ﷺ)، وجدّه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله (ﷺ)، وأوّل من أسلم و آمن برسالته، وكان منه بمنزلة هارون من موسىٰ، كما صحّ في الحديث عنه (١).

وجدّته فاطمة الزهراء بنت رسول الله على وبضعته، وفلذة كبده، وسيّدة نساء العالمين كماكان أبوها يصفها.

\* وأبوه الإمام الحسين ( الله الحديث شباب أهل الجنة ، سبط الرسول وريحانته ومن قال فيه جدّه ( الهاله ): «حسين متى وأنا من حسين»، وهو الذي استشهد في كربلاء يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والمسلمين.

\* وهو أحد الأثمة الاثني عشر (هيكا) الذين نصّ عليهم النبيّ (عيله ) كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، إذ قال: «الخلفاء بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش» (٢٠).

\* وقد ولد الإمام عليّ بن الحسين (إليه) في سنة ثمان و ثلاثين للهجرة،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٧ / ١٢١.

<sup>(</sup>٢) إثبات الهداة : ٢ / ٣٢٠ حديث ١١٦ .

وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين.

\* وعاش سبعة وخمسين سنة تقريباً، قضى ما يقارب سنتين أو أربع منها في كنف جدّه الإمام عليّ ( الله على منها في كنف جدّه الإمام عليّ ( الله على الله عل

\* برز على الصعيد العلمي إماماً في الدين ومناراً في العلم، ومرجعاً لأحكام الشريعة وعلومها، ومثلاً أعلى في الورع والعبادة والتقويى، واعترف المسلمون جميعاً بعلمه واستقامته وأفضليته، وانقاد الواعون منهم إلى زعامته وفقهه ومرجعيته.

\*كان للمسلمين عموماً تعلق عاطفي شديد بهذا الإمام، وولاء روحي عميق له، وكانت قواعده الشعبية ممتدة في كلّ مكان من العالم الإسلامي، كما يشير إلىٰ ذلك موقف الحجيج الأعظم منه، حينما حج هشام بن عبد الملك(١).

\* لم تكن ثقة الأُمّة بالإمام زين العابدين ( الله على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها مقتصرة على الجانب الفقهي والروحي فحسب، بل كانت تؤمن به مرجعاً وقائداً، ومفزعاً في كلّ مشاكل الحياة وقضاياها، بوصفه امتداداً لآبائه الطاهرين.

ومن هنا نجد أنّ عبد الملك بن مروان قد استنجد بالإمام زين العابدين (ﷺ) لحلّ مشكلة التعامل بالنقود الرومية إبّان تهديد الملك الروماني

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال : ١٢٩ ـ ١٣٢ ح ٢٠٧ ، والجاحظ في البيان والتبيين: ٢٨٦/١، الأغاني: ٧٥/١٤ و ١٠/١٧ و ١٠/١٩

له بإذلال المسلمين(١).

\* وقد قدّر للإمام زين العابدين أن يتسلّم مسؤولياته القيادية والروحية بعد استشهاد أبيه ( إلا في فمارسها خلال النصف الثاني من القرن الأول، في مرحلة من أدق المراحل التي مرّت بها الأمة وقتئذ، وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الأولى، فقد امتدّت هذه الموجة بـزخـمها الروحي وحـماسها العسكري والعقائدي، فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة، وضمّت شعوباً مختلفة وبلاداً واسعة إلى الدعوة الجديدة، وأصبح المسلمون قادة الجـزء الأعظم من العالم المتمدّن وقتئذ خلال نصف قرن.

\* تعرضت الأمة الإسلامية في عصر هذا الإمام ( المخطرين كبيرين:

الخطر الأول: هو خطر الانفتاح على الثقافات المتنوعة، والذي قد ينتهي

بالأمة إلى التميّع والذوبان وفقدان أصالتها، فكان لابد من عمل علمي يؤكّد
للمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيّتهم التشريعية المتميّزة المستمدة من
الكتاب والسنّة. وكان لابد من تأصيل للشخصية الاسلامية، وذلك من خلال
زرع بذور الاجتهاد.

وهكذا تخرّج من هذه الحلقة الدراسيّة عدد مهمّ من فقهاء المسلمين،

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات وبحوث للعاملي : ١٢٧/١ ـ ١٣٧ .

وكانت هذه الحلقة المباركة هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه الإسلامي وكانت الأساس لحركة الفقه الناشطة.

\*الخطر الثاني: هو الخطر الناجم عن موجة الرخاء والانسياق مع ملذّات الحياة الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة، وبالتالي ضمور الشعور بالقيم الخلقية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( يَرْزُعُ ) في مقدمته للصحيفة السجادية.

# الفيضُلُ الثَّانِيُ

### انطباعات عن شخصيّة الامام زين العابدين(ﷺ)

اتفق المسلمون على تعظيم الإمام زين العابدين ( المجمعوا على الاعتراف له بالفضل، وأنّه علم شاهق في هذه الدنيا، لايدانيه أحد في فضائله وعلمه وتقواه، وكان من مظاهر تبجيلهم له: أنّهم كانوا يتبركون بتقبيل يده ووضعها على عيونهم (١)، ولم يقتصر تعظيمه على الذين صحبوه أو التقوا به، وإنّما شمل المؤرخين على اختلاف ميولهم واتّجاهاتهم، فقد رسموا بإعجاب وإكبار سيرته، وأضفوا عليه جميع الألقاب الكريمة والنعوت الشريفة.

## أقوال وآراء معاصريه فيه (ﷺ):

عـبّر المـعاصرون للإمـام ( الله عن العـلماء والفـقهاء والمؤرّخين بانطباعاتهم عن شخصيّته، وكلها إكبار و تعظيم له، سواء في ذلك من أخلص له في الودّ أو أضمر له العداوة والبغضاء، وفيما يلي نبذة من كلماتهم:

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام زين العابدين، دراسة وتحليل: ١ / ١٢٦.

٢ ـ كان عبد الله بن عباس علىٰ تقدّمه في السنّ يجلّ الإمام ( الله ) وينحني خضوعاً له وتكريماً، فإذا رآه قام تعظيماً ورفع صوته قائلاً: مرحباً بالحبيب ابن الحبيب(١).

٣ ـ وُصِف محمّد بن مسلم القرشي الزهري بالفقيه، وأحد الأئمّة الأعلام وعالم الحجاز والشام(٢) وقدكان على خطّ غير أهل البيت(ﷺ) ولكنّه أدلى بمجموعة من الكلمات القيّمة أعرب فيها عمّا يتصف به الإمام (عليه) من القيم الكريمة والمُثل العظيمة، وهذه بعض كلماته:

أـما رأيت هاشمياً مثل على بن الحسين...(٣).

ب ـ لم أدرك في أهل البيت رجلاً كان أفضل من علي بن الحسين (٤). ج .... ما رأيت أحداً أفقه منه (٥).

٤ ـ سعيد بن المسيّب: وهو من الفقهاء البارزين في يـ شرب، وقـال عـنه الرواة: إنّه ليس من التابعين من هو أوسع منه علماً(١٦)، وقد صحب الإمام( ﷺ) ووقف على ورعه، وشدّة تحرّجه في الدين، وقد سجّل ما رآه بهذه الكلمات:

أ ـ ما رأيت قطّ أفضل من عليّ بن الحسين(ﷺ)، وما رأيته قطّ إلّا مَقَتُ نفسی...(۷).

**ب** ـ ما رأيت أورع منه...(^).

<sup>(</sup>١) تأريخ دمشق: ٣٦ / ١٤٧، وتذكرة الخواص: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني : ١٥ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤ و ٥) شذرات الذهب: ١ / ١٠٥. (٦) تهذيب التهذيب: ٤ / ٨٥.

<sup>(</sup>٧) تأريخ اليعقوبي : ٣ / ٤٦.

<sup>(</sup>٨) العبر في خبر من غبر : ١ / ١١١.

القريشيّ سعيداً عنه، فأجابه سعيد: هذا سيّد العابدين (١).

وريد بن أسلم: وكان في طليعة فقهاء المدينة، ومن مفسِّري القرآن (٢٠)، وقد أدلىٰ بعدة كلمات بشأن الإمام (علي الله عنها:

أـما جالست في أهل القبلة مثله(٣).

 $\cdot$  ما رأيت مثل عليّ بن الحسين فيهم (أي: في أهل البيت)  $\cdot$  .

7 - حماد بن زيد: وهو من أبرز فقهاء البصرة، أعتبر من أثمة المسلمين (7)، قال فيه: كان عليّ بن الحسين أفضل هاشميّ أدركته (7).

٧ يعيى بن سعيد: وهو من كبار التابعين، ومن أفاضل الفقهاء والعلماء (^)،
 وقد قال: سمعت عليّ بن الحسين وكان أفضل هاشمي رأيته (١٠).

٨ ـ لقد تعدّىٰ الاعتراف بالفضل للإمام ( الله الله على أعدائه ومبغضيه، فهذا يزيد بن معاوية وبعد أن ألحّ عليه أهل الشام في أن يخطب الإمام ( الله الله الله على أبدى مخاوفه منه قائلاً: إنّه من أهل بيت زُقّوا العلم زقّاً، إنّه لا ينزل إلّا بفضيحتي وفضيحة آل أبى سفيان ... (١٠٠)

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣ و ٤) حياة الإمام زين العابدين: ١٢٩/١ عن تأريخ دمشق : ١٢ / ق ١ / الورقة ١٩.

<sup>(</sup>٥) طبقات الفقهاء : ٢ / ٣٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب : ٩ / ٩.

<sup>(</sup>V) تهذيب اللغات والأسماء، القسم الأول: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) حياة الإمام زين العابدين ( دراسة وتحليل ) : ١ / ١٣٠ عن تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق عن تهذيب الكمال م٧/ ق٢/ الورقة ٣٣٦.

 <sup>(</sup>١٠) نفس المهموم: ٤٤٨ ـ ٤٥٢ ط قم عن مناقب آل أبي طالب: ١٨١/٤ عن كتاب الأحمر عن الأوزاعي:
 الخطبة بدون المقدمة، والمقدمة عن الكامل للبهائي: ٢٩٩/٢ ـ ٣٠٢ وانظر حياة الإمام زين العابدين للقرشي: ١٧٥/١.

9- عبد الملك بن مروان: وهذا عدو آخر يقول للإمام ( 學): ... إنّك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وعصرك، ولقد أُوتيت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إلّا من مضى من سلفك...(١)

1٠ ـ منصور الدوانيقي : وهذا عدق آخر أيضاً لأهل البيت (經) قد أشاد بفضل الإمام (變) في رسالته إلى ذي النفس الزكية بقوله: ولم يولد فيكم (أي في العلويين) بعد وفاة رسول الله (ﷺ) مولود مثله (أي مثل زين العابدين) (١٠).

#### آراء العلماء والمؤرخين فيه (ﷺ):

١ - قال اليعقوبي: كان أفضل الناس وأشدهم عبادة، وكان يسمى: زين العابدين، وكان يسمى أيضاً: ذا الثفنات، لماكان في وجهه من أثر السجود...(٣).

٢ ـ قال الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر: في ترجمة الإمام ( الله الحديث ، عالياً و فيعاً ... (٤).

٣-قال الذهبي: كانت له جلالة عجيبة، وحقّ له والله ذلك، فقد كان أهلاً للإمامة العظمى؛ لشرفه وسؤدده وعلمه وتألّهه وكمال عقله...(٥)

2 - قال الحافظ أبو نعيم: قال: على بن الحسين بن على بن أبي طالب( 4)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٦ / ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد: ٢ / ٤٦٧، العقد الفريد: ٥ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تأريخ دمشق : ١٤٢/٣٦.

<sup>(</sup>٥) سُيْر أعلام النبلاء: ٤ / ٢٤٠.

زين العابدين ومنار القانتين، كان عابداً وفياً وجواداً صفياً...(١).

٥-قال صفي الدين: كان زين العابدين عظيم الهدى والسمت الصالح...(٢).
 ٢-قال النووي: و أجمعوا على جلالته في كلّ شيء...(٣)

٧ ـ قال عماد الدين إدريس القرشي: كان الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين أفضل أهل بيت رسول الله ( الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم ورعاً وزهداً وعبادة ( ع).

٨-قال النسّابة الشهير ابن عنبة: وفضائله (عليه ) أكثر من أن تحصى أو يحيط بها الوصف (٥).

9 ـ قال الشيخ المفيد: كان عليّ بن الحسين أفضل خلق الله بعد أبيه علماً وعملاً، وقال: قد روى عنه فقهاء العامّة من العلوم ما لا يحصى كثرة، وحُفِظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء...(١٦).

١٠ ـ وقال ابن تيمية: أمّا عليّ بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علماً
 وديناً... وله من الخشوع وصدقة السرّ وغير ذلك من الفضائل ما هو معروف (٧٠).

١١ - قال الشيخاني القادري: سيّدنا زين العابدين عليّ بن الحسين بن أبي طالب اشتهرت أياديه ومكارمه، وطارت بالجوّ في الجود محاسنه، عظيم القدر، رحب الساحة والصدر، وله الكرامات الظاهرة ما شوهد بالأعين الناظرة

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ٣ / ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) عن تهذيب اللغّات والأسماء : ق ١ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار وفنون الآثار: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) عمدة الطالب: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) الإرشاد : ٢ / ١٣٨ و ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) منهاج السنّة: ٢ / ١٢٣.

وثبت بالآثار المتواترة...(١).

17 ـ قال محمّد بن طلحة القرشي الشافعي: هذا زين العابدين، قدوة الزاهدين، وسيّد المتقين، وإمام المؤمنين، شيمته تشهد له أنّه من سلالة رسول الله (عَلَيْهُ) وسمته يثبت مقام قربه من الله زلفاً، وثفناته تسجّل له كثرة صلاته و تهجّده، وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيها، درّت له أخلاق التقوى فتفوّقها، وأشرقت له أنوار التأييد فاهتدى بها، وآلفته أوراد العبادة فآنس بصحبتها، وحالفته وظايف الطاعة فتحلّى بحليتها، طالما اتّخذ الليل مطيّة ركبها لقطع طريق الآخرة، وظمأ الهواجر دليلاً استرشد به في مسافة المسافرة، وله من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثبت بالآثار المتواترة وشهد له أنّه من ملوك الآخرة...(٢).

١٣ ـ قال الإمام الشافعي: إنّ على بن الحسين أفقه أهل المدينة (٣٠).

15 ـ قال الجاحظ: وأمّا عليّ بن الحسين فلم أرّ الخارجي في أمره إلّا كالشيعي، ولم أرّ الشيعي إلّا كالمعتزلي، ولم أرّ المعتزلي إلّا كالعامي، ولم أر العامي إلّا كالخاصي، ولم أجد أحداً يتمارى في تفضيله ويشك في تقديمه...(٤).

<sup>(</sup>١) الصراط السوى الورقة ١٩.

<sup>(</sup>٢) مطالب السؤول : ٢ / ٤١.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب: ١٩٣\_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الخواص : ٣٢٤.

# الفصل ألتَّالِثُ

### مظاهر من شخصيّة الأمام زين العابدين(ﷺ)

#### الحلم:

كان الإمام من أعظم الناس حلماً، وأكظمهم للغيظ، فمن صور حلمه التي رواها المؤرّخون :

ا ـ كانت له جارية تسكب على يديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة، فسقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشجّه، فبادرت الجارية قائلة: إنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿والكاظمين الغيظ﴾ وأسرع الإمام قائلاً: «كظمت غيظي»، وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله، فراحت تطلب منه المزيد قائلة: ﴿والعافين عن الناس﴾ فقال الإمام (學): «عفا الله عنك»، ثمّ قالت: ﴿والله يحبّ المحسنين﴾ فقال (學) لها: «إذهبي فأنت حرّة»(١).

٢ ـسبّه لئيمٌ فأشاح(ﷺ) بوجهه عنه، فقال له اللئيم: إيّاك أعني... وأسرع الإمام قائلاً: «وعنك أغضي...» وتركه الإمام ولم يقابله بالمثل(٢٠).

٣ ـ ومن عظيم حلمه (ﷺ): أنّ رجلاً افترىٰ عليه وبالغ في سبّه،

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ١٦٨ ح ١٢ والارشاد : ١٤٦/٢، ومناقب آل أبي طالب : ١٥٧/٤، تاريخ دمشق : ١٥٥/٣٦ وابن منظور في مختصره: ٢٤٠/١٧، وسير أعلام النبلاء : ٣٩٧/٣، ونهاية الارب : ٣٢٦/٢١.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب : ١٧١/٤ ، والبداية والنهاية : ٩ / ١٠٥.

#### السخاء:

أجمع المؤرِّخون علىٰ أنّه كان من أسخىٰ الناس وأنداهم كفّاً، وأبرَّهم بالفقراء والضعفاء، وقد نقلوا نوادركثيرة من فيض جوده، منها:

ا \_ مرض محمّد بن أسامة فعاده الإمام (變) ، ولمّا استقرّ به المجلس أجهش محمّد بالبكاء، فقال له الإمام (變): ما يبكيك؟ فقال: عليّ دين، فقال له الإمام: كم هو؟ فأجاب: خمسة عشر ألف دينار، فقال له الإمام (變): هي عليّ، ولم يقم الإمام من مجلسه حتىٰ دفعها له (٢).

٢ ـ ومن كرمه وسخائه أنه كان يطعم الناس إطعاماً عاماً في كـل يـوم،
 وذلك فى وقت الظهر فى داره (٣).

٣ ـ وكان يعول مائة بيت في السرّ، وكان في كلّ بيت جماعة من الناس (٤).

#### تعامله مع الفقراء:

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١٤٦/١ عن نسب آل أبي طالب للعبيدلي النشابة م ٢٧٠ ه .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد : ١٤٩/٢، ومناقب آل أبي طالب : ١٦٣/٤ وراجع: البداية والنهاية : ٩ / ١٠٥، وسير أعلام النبلاء : ٤ / ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٢٥٩ ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ١٦٦/٤ عن الباقر (عليه ) وعن أحمد بن حنبل، وكشف الغمة: ٢٨٩/٢ عن مطالب السؤول عن حلية الأولياء ، وفي الكشف: ٣١٤/٢ عن أيضاً عن السؤول عن حلية الأولياء ، وفي الكشف: ٣١٢/٢ عنه أيضاً عن الصادق (عليه ) قال: كان يعول سبعين بيتاً .

والحاجة (١)، وكان إذا قصده سائل رخب به وقال له: «مرحباً بمن يحمل زادي إلى دار الآخرة» (٢).

ب عطفه على الفقراء: كان(學) كثير العطف والحنان على الفقراء والمساكين، وكان يعجبه أن يحضر على مائدة طعامه اليتامي والأضراء والزمني والمساكين الذين لاحيلة لهم، وكان يناولهم بيده، كماكان يحمل لهم الطعام أو الحطب على ظهره حتى يأتي باباً من أبوابهم فيناولهم إيّاه (٣٠). وبلغ من مراعاته لجانب الفقراء والعطف عليهم أنّه كره اجتذاذ النخل في الليل؛ وذلك لعدم حضور الفقراء في هذا الوقت فيحرمون من العطاء، فقد قال (學) لقهرمانه وقد جذّ نخلاً له من آخر الليل: «لا تفعل، ألا تعلم أنّ رسول الله ( الله على عن الحصاد والجذاذ بالليل؟!». وكان يقول: «الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده» (٤٠).

ج ـ نهيه عن رد السائل: ونهى الإمام (ﷺ) عن رد السائل؛ وذلك لما له من المضاعفات السيّئة التي منها زوال النعمة وفجأة النقمة.

وأكد الإمام (الله على ضرورة ذلك في كثير من أحاديثه، فقد روى أبو حمزة الثمالي، قال: صلّيت مع عليّ بن الحسين الفجر بالمدينة يوم جمعة، فلمّا فرغ من صلاته نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاةً له تسمّى سكينة، فقال لها: «لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإنّ اليوم جمعة»، فقال له أبو حمزة: ليس من يسأل مستحقاً، فقال الله عن يسألنا مستحقاً فلا نطعمه،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ٣ / ١٣٧، وعنه في مناقب آل أبي طالب: ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٢٨٨/٣ عن مطالب السؤول للشافعي عن حلية الأولياء للاصفهاني.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب : ١٦٦/٤ و ١٦٧ عن الباقر ( المثيلا ) .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٦١ / ٦٢.

ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم، أطعموهم، إنّ يعقوب كان يذبح كلّ يوم كبشاً فيتصدّق منه، ويأكل منه هو وعياله، وإنّ سائلاً مؤمناً صوّاماً مستحقاً، له عند الله منزلة اجتاز على باب يعقوب يوم جمعة عند أوان إفطاره، فجعل يهتف على بابه: أطعموا السائل الغريب الجائع من فضل طعامكم، وهم يسمعونه، قد جهلوا حقّه، ولم يصدّقوا قوله، فلمّا يئس منهم وغشيه الليل مضى على وجهه، وبات طاوياً يشكو جوعه إلى الله، وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً وعندهم فضلة من طعامهم، فأوحى الله إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت عبدي ذلة استجررت بها غضبي، واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي، وبلواي عليك وعلى ولدك، يا يعقوب أحبّ أنبيائي إليّ وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي وقرّبهم إليه وأطعمهم وكان لهم مأوى وملجأ، أما رحمت عبدي المجتهد في عبادته، القانع باليسير من ظاهر الدنيا؟! أما وعزّتي لأنزلن بك بلواي، عبدي المجتهد في عبادته، القانع باليسير من ظاهر الدنيا؟! أما وعزّتي لأنزلن بك بلواي، ولأجعلنك وولدك غرضاً للمصائب. فقال أبو حمزة: جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ قال (عليه ): في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآله شباعاً وبات السائل الفقير طاه باً حائعاً» (١٠).

#### صدقاته:

وكان من أعظم ما يصبو إليه الامام زين العابدين ( الله في حياته الصدقة على الفقراء لإنعاشهم ورفع البؤس عنهم، وكان ( الله في على الصدقة ؛ وذلك لما يترتّب عليها من الأجر الجزيل، فقد قال: «ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء في تلك الساعة إلّا استجيب له » (٢).

ونشير إلىٰ بعض ألوان صدقاته وجميل خصاله :

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٦١/١ ب ٤٢ ح ١ ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٦.

أ ـ التصدّق بثيابه: كان ( الله الله عن الشتاء الخزّ، فإذا جاء الصيف تصدّق به أو باعه و تصدّق بثمنه، وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر و يتصدّق بهما إذا جاء الشتاء (١١)، وكان يقول: «إني لأستحي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه »(٢).

ب-التصدّق بما يحبّ: كان يتصدّق باللوز والسكَّر، فسئل عن ذلك فـتلا
 قوله تعالىٰ: ﴿ لن تنالوا البرّحتىٰ تنفقوا ممّا تحبّون ﴾ (٣).

وروي أنّه كان يعجبه العنب، وكان صائماً فقدّمت له جاريته عنقوداً من العنب وقت الإفطار، فجاء سائل فأمر بدفعه إليه، فبعثت الجارية من اشتراه منه، وقدّمته إلى الامام، فطرق سائل آخر الباب، فأمر ( الله الله المنام المنام المنام المنام الله منه وقدّمته للإمام، فطرق سائل ثالث الباب فدفعه الإمام إليه (٤٠).

ج مقاسمة أمواله: وقاسم الإمام أمواله مرّتين فأخذ قسماً له، وتصدّق بالقسم الآخر على الفقراء والمساكين (٥).

<sup>(</sup>١) تأريخ دمشق : ٣٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ١٦٧/٤ عن حلية الأولياء: ١٣٦/٣ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ٢/٣٦١ طبعة المجمع العالمي لأهل البيت(﴿ الْكِلُّمُ )، وفروع الكافي : ٦ / ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب : ١٦٧/٤ عن حلية الأولياء : ٣/ ١٤٠ ، وجمهرة الأولياء : ٢ / ٧١، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢٣١

د ـ صدقاته في السرّ: وكان أحبّ شيء عند الإمام ( السلام السلام السرة في السر، لللا يعرفه أحد، وقد أراد أن يربط نفسه ومن يعطيهم من الفقراء برباط الحبّ في الله تعالى، وتوثيقاً لصلته بإخوانه الفقراء بالإسلام، وكان يحتّ على صدقة السرّ ويقول: «إنّها تطفئ غضب الربّ» (١٠).

وقد اعتاد الفقراء علىٰ صلة لهم في الليل، فكانوا يقفون علىٰ أبـوابـهم ينتظرونه، فإذا رأوه تباشروا وقالوا: جاء صاحب الجراب<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عائشة: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السرّ حتى مات على بن الحسين (٤).

وكَان(ﷺ) شديد التكتّم في صلاته وهباته، فكان إذا ناول أحـداً شـيئاً غطّيٰ وجهه لئلا يعرفه(٥).

وقال الذهبي: إنّه كان كثير الصدقة في السرّ (٦).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب : ١٦٥/٤ عن الثمالي والثوري، وفي تذكرة الحفاظ : ١/ ٧٥ واخبار الدول: ١١٠ ونهاية الأرب : ٢١ / ٣٦٦، وكشف الغمة : ٢٨٩/٢ عن مطالب السؤول عن حلية الأولياء. وفي الكشف : ٣١٢/٣ عن الجنابذي عن الثوري عنه (عليه )كان يقول: إنّ الصدقة تطفئ غضب الرب. بدون قيد السّر. (٢) مناقب آل أبي طالب : ١٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣)كشف الغمة : ٣١٩/٢عن نثر الدرر للآبي.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء وعنه في مناقب آل أبي طالب: ١٦٦/٤ وكشف الغمة: ٢٩٠/٢ عن مطالب السؤول عن الحلية: ١٩٠/٢ عن مطالب السؤول عن الحلية: ١٣٦/٤ وفي البداية والنهاية لابن كثير: ١١٤/٩، وصفة الصفوة: ٢ / ٥٤، الإتحاف بحب الأشراف: ٤٩ والأغاني: ١٥ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أُبي طالب: ١٦٦/٤ عن الباقر (طليلاً).

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفّاظ: ١/ ٧٥.

وكان ( الله على الطعام الذي يوزّعه على الفقراء في جراب ويحمله على ظهره، وقد ترك أثراً عليه (١٠).

هـ ابتغاؤه مرضاة الله: ولم يكن الإمام ( الله عنه على يتنهي في برّه وإحسانه إلى الفقراء إلّا وجه الله عزّو جلّ والدار الآخرة، ولم تكن عطاياه وصدقاته ( الله عنه على المنيا. غرض من أغراض الدنيا.

قال الزهري: رأيت عليّ بن الحسين في ليلة باردة وهو يحمل على ظهره دقيقاً، فقلت له: يابن رسول الله! ما هذا؟ فأجابه ( الله الله الإمام من زاداً أحمله إلى موضع حريز» فقال: هذا غلامي يحمله عنك، فامتنع الإمام من إجابته، وتضرّع الزهري إليه أن يحمله هو بنفسه عنه، إلّا ان الإمام أصرّ على ما ذهب إليه، وقال له: «ولكني لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري، ويحسّن ورودي على ما أردُ عليه، أسألك بحق الله لمّا مضيت لحاجتك».

وانصرف الزهري عن الإمام، وبعد أيام التقىٰ به، وقد ظنّ أنّه كان علىٰ جناح سفر ولم يعِ مراده فقال له: يابن رسول الله، لست أرىٰ لذلك السفر الذي تركته أثراً.

فأجابه الإمام(ﷺ): «يا زهري، ليس ما ظننت، ولكنّه الموت وله أستعدُّ، إنّـما الاستعداد للموت تجنّب الحرام وبذل الندئ في الخير»(٢).

#### العزّة والإباء :

ومن صفات الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين(ﷺ) العزّة والإباء،

<sup>(</sup>١) تأريخ اليعقوبي : ٣٠٣/٢ ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ١ / ٢٧ وعنه في بحار الأنوار: ٤٦ / ٦٥ ـ ٦٦.

فقد ورثها من أبيه الحسين سيّد الشهداء ( الله الذي تحدّى طغاة عصره قائلاً: «والله لا أعطيكم يبدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد» (١١).

وقد تمثّلت هذه الظاهرة الكريمة في شخصيّة الإمام زين العابدين (الله على الله على العابدين الله على قوله: «ما أحبّ أنّ لي بذلّ نفسي حمر النعم» (٢٠).

وقال في عزة النفس: «من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا» $^{(7)}$ .

ويقول المؤرخون: إنّ أحدهم أخذ منه بعض حقوقه بغير حق، وكان الإمام ( إلله الله بمكّة ، وكان الوليد بن عبد الملك حينئذ متربّعاً على كرسي الخلافة وقد حضر موسم الحج ، فقيل له: لو سألت الوليد أن يردّ عليك حقّك ؟ فقال لهم كلمته الخالدة في دنيا العزّ والإباء: «ويحك أفي حرم الله عزّوجل أسأل غير الله عزّوجل ؟! إنّي آنف أن أسأل الدنيا من خالقها، فكيف أسألها مخلوقاً مثلي ؟! » ( ع).

ومن عزّته: أنّه ما أكل بقرابته من رسول الله(ﷺ) درهماً قطّ(٥).

#### الزهد:

لقد اشتهر في عصره(ﷺ) أنّه من أزهد الناس حتىٰ أنّ الزهري حينما سُئل عن أزهد الناس قال: على بن الحسين (٦٠).

ورأىٰ(ﷺ) سائلاً يبكي فتألّم له وراح يقول: «لو أنّ الدنياكانت في كفّ هذا

<sup>(</sup>١) وقعة الطف: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ١٠٩/٢ و ١١١ والخصال : ٢٣/١ وعن الكافي في بحار الأنوار : ٤٠٦/٧١ ومعه بيان المؤلف في صفحة كاملة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٤٦ / ٦٤ عن علل الشرائع : ٢٧٠/١ ط بيروت.

<sup>(</sup>٥) مجالس ثعلب ٢: ٤٦٢، وعنه في حياة الإمام زين العابدين للقرشي: ٨١/١ وفي مناقب آل أبي طـالب: ١٧٥/٤ عن نافم: شيئًا، بدل: درهماً.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ٦٢/٤٦ عن علل الشرائع : ٢٧٠/١ ط بيروت.

ثمّ سقطت منه لما كان ينبغى له أن يبكى عليها»(١).

«أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنتكم اليه تُرجعون... يابن آدم، إنّ أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيداً، فردّ اليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكان ناكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك... فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنّ الله عزّوجلّ لم يحبّ زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه، ولم يرغّبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها، وإنما خلق الدنيا وأهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملاً لآخرته، وأيم الله لقد ضرب لكم فيه الأمثال، وعرّف الآيات لقوم يعقلون، ولا قوة إلّا بالله، فازهدوا فيما زهدكم الله عزّوجلّ فيه من عاجل الحياة الدنيا... ولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ركونَ من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، فإنها دار بُلغة، ومنزل قلعة، ودار عمل، فتزوّدوا الأعمال الصالحة فيها قبل تفرق أيامها، وقبل الإذن من الله في خرابها... جعلنا الله وإيّاكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنيا، الراغيين لآجل ثواب الآخرة، فإنّما نحن به الزاهدين في عاجل زهرة العياة الدنيا، الراغيين لآجل ثواب الآخرة، فإنّما نحن به وله...» (٢٠).

### الإنابة إلىٰ الله تعالى :

إنّ اشتهار الإمام بلقب زين العابدين وسيّد الساجدين ممّا يشير الني وضوح عنصر الإنابة إلى الله والانقطاع اليه في حياة الإمام وسيرته

<sup>(</sup>١)كشف الغمة : ٣١٨/٢ عن نثر الدرر للآبي، والفصول المهمّة: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٨ / ٧٢ ـ ٧٦ ، و تحف العقول: ٢٤٩ ـ ٢٥٢.

وشخصيّته.

علىٰ أنّ أدعية الصحيفة السجّادية هي الدليل الآخر علىٰ هذه الحقيقة، فإنّ إلقاء نظرة سريعة وخاطفة علىٰ عناوين الأدعية يكشف لنا مدىٰ التجاء الإمام إلىٰ الله في شؤون حياته، فما من موقف إلّا وللإمام فيه دعاء وابتهال وتضرّع، هذا فضلاً عن مضامين الأدعية التي يكاد ينفرد بها هو ( و في هذه الصحيفة المعروفة وغيرها، لقد ذاب الإمام في محبّة الله و أخلص له أعظم الإخلاص، وقد انعكس ذلك علىٰ جميع حركاته وسكناته.

الحريز(١).

### سیر ته فی بیته :

كان الإمام زين العابدين ( الله الله عنه أرأف الناس و أبر هم و أرحمهم بأهل بيته، وكان لا يتميّز عليهم، وقد أثر عنه أنّه قال: «لَئن أدخل إلى السوق ومعي دراهم ابتاع بها لعيالي لحماً وقد قرموا (٢٠ أحبّ اليَّ من أن أعتق نسمة » (٣٠).

وكان يبكر في خروجه مصبحاً لطلب الرزق لعياله، فقيل له: إلى أيـن

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين(عليُّلا) دراسة وتحليل:١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) قرموا: اشتدّ شوقهم إلىٰ اللحم.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٦ / ٦٧ عن الكافي : ١٢/٢.

تذهب؟ فقال: أتصدّق لعيالي قبل أن أتصدّق. ثم قال: من طلب الحلال، فإنّه من الله عزّوجلّ صدقة عليهم (١٠).

#### مع أبويه :

وقابل الإمام المعروف الذي أسدته إليه مربّيته بكلّ ما تمكّن عليه من أنواع الإحسان، وقد بلغ من جميل برّه بها أنّه امتنع أن يؤاكلها فلامه الناس، وأخذوا يسألونه بإلحاح قائلين: أنت أبرّ الناس وأوصلهم رحماً، فلماذا لا تؤاكل أُمّك؟ فأجابهم جواب من لم تشهد الدنيا مثل أدبه وكماله قائلاً: «أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقاً لها» (٢).

ومن برّه لأبويه دعاؤه لهما، وهو من أسمى القواعد في التربية الإسلامية الهادفة، وهذه مقاطع من هذه اللوحة الخالدة من دعائه (ﷺ):

« ... واخصص اللهم والديّ بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين... وأخصص اللهم والديّ بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين بما وألهمني علم ما يجب لهما عليّ إلهاماً، واجمع لي علم ذلك كلّه تماماً، ثم استعملني بما تلهمني منه، ووفّقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه... اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرّهما برّ الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالديّ وبرّي بهما أقرّ لعيني من رقدة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٦ / ٦٧ عن الكافي : ١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد: ١ / ٣٠٢، وشدرات الذهب: ١ / ١٠٥، ومناقب آل أبي طالب: ١٧٦/٤ عن أمالي النيشابوري.

الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدّم على رضاي رضاهما، واستكثر برّهما بي وإن قلّ، واستقلّ برّي بهما وإن كثر، اللهمّ خفّض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي، وألِن لهما عريكتي، واعطف عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقاً وعليهما شفيقاً... اللهمّ اشكرلهما تريبتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه متي في صغري... اللهمّ لا تُنسني ذكرهما في أدبار صلواتي، وفي إناً من آناء ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري... اللهمّ صلّ على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرّهما بي...»(۱).

### مع أبنائه:

أمّا سلوك الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين ( الله علي الماعليّ المع أبنائه فقد تميّز بالتربية الإسلامية الرفيعة لهم، فغرس في نفوسهم نزعاته الخيّرة واتّجاهاته الإصلاحية العظيمة، وقد صاروا بحكم تربيته لهم من ألمع رجال الفكر والعلم والجهاد في الإسلام.

فكان ولده الإمام محمد الباقر ( الله على أشهر أئمة المسلمين، وأكثرهم عطاءً للعلم.

وأمّا ولده عبد الله الباهر فقدكان من أبرز علماء المسلمين في فضله وسمّو منزلته العلمية.

أمّا ولده زيد فقد كان من أجلّ علماء المسلمين، وقد برع في علوم كثيرة كعلم الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام وغيرها، وهو الذي تبنّى حقوق المظلومين المضطهدين، وقاد مسيرتهم الدامية في ثورته التي نشرت الوعي السياسي في المجتمع الاسلامي، وساهمت مساهمة إيجابية وفعّالة

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية، دعاؤه لأبويه.

في الاطاحة بالحكم الأموي(١).

وزود الإمام (ﷺ) أبناءه ببعض الوصايا التربوية لتكون منهجاً يسيرون عليه، قال (ﷺ):

1 - «يا بُنيّ، أنظر خمسةً فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا تُرافقهم في طريق» فقال له ولده: من هم؟ قال ( المالية ): «إيّاك ومصاحبة الكذّاب، فإنّه بمنزلة السراب، يقرّب لك البعيد ويبعّد لك القريب. وإيّاك ومصاحبة الفاسق، فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك. وإيّاك ومصاحبة البعيل، فإنّه يخذلك في ماله، وأنت أحوج ما تكون إليه. وإيّاك ومصاحبة الأحمق، فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك. وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله...» (٢).

Y \_ قال (ﷺ): «يا بُنيّ، اصبر على النائبة، ولا تتعرّض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى شيء مضرّته عليك أعظم من منفعته لك...» (٣٠).

٣\_وقال(ﷺ): «يا بُنيّ، إنّ الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذّرني منك، واعلم أنّ خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودّة إلىٰ التفريط فيه، وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلىٰ العقوق له» (٤).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين ، دراسة وتحليل: ٥٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكَافي : ٢٧٦/٢، والاختصاص : ٢٣٩، وتحف العقول: ٢٧٩، والبداية والنهاية : ٩ / ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين : ٢ / ٧٦، العقد الفريد : ٣ / ٨٨.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد : ٣/ ٨٩.

#### مع مماليكه:

وسار الإمام ( الله عنه مماليكه سيرة تتسم بالرفق والعطف والحنان، فكان يعاملهم كأبنائه، وقد وجدوا في كنفه من الرفق ما لم يجدوا في ظلّ آبائهم، حتى أنّه لم يعاقب أمّةً ولا عبداً فيما إذا اقترفا ذنباً (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقبال الأعمال : ٤٤٣/١ ـ ٤٤٥ باسناده عن التلعكبرى عن ابن عجلان عن الصادق(طَّلِيُّة) وعنه في بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠٣ ـ ١٠٥ . و ١٨٦/٨٨ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد : ١٤٧/٢، ومناقب آل أبي طالب: ١٧١/٤ وفي تأريخ دمشق : ٣٦/ ١٥٥.



## فيه فصول،

الفصل الأول .

نشأة الإمام زين العابدين (ﷺ)

الفصل الثاني .

مراحل حياة الامام زين العابدين (عليه)

الفصل الثالث .

حياة الإمام زين العابدين(ﷺ) من الولادة الى الإمامة

## الفضِّلُ الْأُوَّلُ

### نشأة الإمام زين العابدين (ﷺ)

لقد توفّرت للإمام زين العابدين (ﷺ) جميع المكوّنات التربوية الرفيعة التي لم يظفر بها أحد سواه، وقد عملت على تكوينه وبناء شخصيّته بصورة مستميّزة، جمعلته في الرعيل الأول من أئمّة المسلمين الذين منحهم الرسول (ﷺ) ثقته، وجعلهم قادة لأمّته وأمناء على أداء رسالته.

نشأ الامام في أرفع بيت وأسماه ألا وهو بيت النبوّة والإمامة الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه (١١)، ومنذ الأيام الأولى من حياته كان جده الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (على الله يتعاهده بالرعاية ويشعّ عليه من أنوار روحه التي طبّق شذاها العالم بأسره، فكان الحفيد \_ بحقٍّ \_ صورة صادقة عن جدّه، يحاكيه ويضاهيه في شخصيّته ومكوّناته النفسية.

كما عاش الإمام (學) في كنف عمّه الزكي الإمام الحسن المجتبى (學) سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله (歌) وسبطه الأول، إذكان يغدق عليه من عطفه وحنانه، ويغرس في نفسه مُثُلَه العظيمة وخصاله السامية، وكان الإمام (學) طوال هذه السنين تحت ظلّ والده العظيم أبي الأحرار وسيّد

<sup>(</sup>١) إشارة لقوله تعالىٰ: ﴿في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال⊭ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة يخافون يــوماً تــتقلّب فــيه القــلوب والأبصار﴾. النور (٢٤) : ٣٦\_ ٣٠.

الشهداء الإمام الحسين بن علي ( الله الذي رأى في ولده علي زين العابدين ( الله المتداداً ذاتياً ومشرقاً لروحانية النبوة ومُثُل الإمامة، فأولاه المزيد من رعايته وعنايته، وقدّمه على بقية أبنائه، وصاحَبَه في أكثر أوقاته.

لقد ولد الإمام زين العابدين(變) في المدينة في اليوم الخامس من شعبان سنة (٣٦ه) (١) يوم فتح البصرة، حيث إنّ الإمام علي (變) لم ينتقل بعد بعاصمته من المدينة الى الكوفة. وتوفّي بالمدينة سنة (٩٤ أو ٩٥ هـ).

وهناك من المؤرخين ذكر أنّه ولد في سنة (٣٨ه) وفي مدينة الكوفة حيث كان جدّه الإمام أمير المؤمنين (ﷺ) قد اتّخذها عاصمة لدولته بعد حرب الجمل، فمن الطبيعي أن يكون الحسين السبط (ﷺ) مع أهله عن أبيه (ﷺ) في هذه الفترة بشكل خاص (٢)

#### 

اسمها «شهربانو» أو «شهر بانويه» أو «شاه زنان» بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس (۲)، وذكر البعض أنّ أُمه قد أجابت نداء ربّها أيّام نفاسها فلم تلد سواه (٤).

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ١٣٧/٢، ومناقب آل أبي طالب : ١٨٩/٤، والإقبال : ٦٢١، ومصباح الكفعمي: ٥١١ ، والأنـوار البهية: ١٠٧ قال: سنة ٣٦ يوم فتح البصرة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أهل البيت، لابن أبي الثلج البغدادي م ٣٢٥: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سيرة رسول الله (عَيَّيَالُهُ) وأهل بيته (عَلِيَكُمُ ): ٢ / ١٨٩، المجمع العالمي لأهل البيت (عَلَيْكُمُ ) الطبعة الأولى ١٤١٤ ه.

#### گناه:

أبو الحسن، أبو محمّد، أبو الحسين، أبو عبد الله(١).

### ألقابه:

«زيسن العابدين» و «ذو الشفنات» و «سيّد العابدين» و «قدوة الزاهدين» و «سيّد المتّقين» و «إمام المؤمنين» و «الأمين» و «السجّاد» و «الزكي» و «زين الصالحين» و «منار القانتين» و «العدل» و «إمام الأُمّة» و «البكّاء»، وقد اشتهر بلقبي «السجاد» و «زين العابدين» أكثر من غيرهما.

إنّ هذه الألقاب قد منحها الناس للإمام عندما وجدوه التجسيد الحيّ لها، والمصداق الكامل له: ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ (٢)، وبعض الذين منحوه هذه الألقاب لم يكونوا من شيعته، ولم يكونوا يعتبرونه إماماً من قبل الله تعالى، لكنّهم ما استطاعوا أن يتجاهلوا الحقائق التي رأوها فيه.

لقد ذكر المؤرّخون ما يبيّن لنا بعض العلل التأريخية لجملة من هذه الألقاب المباركة:

ا ـروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الانصاري أنّه قال: كنت جالساً عند رسول الله ( الله الحسين في حجره وهو يلاعبه فقال ( الله الله ): «يا جابر، يولد له مولود اسمه على، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم ( سيّد العابدين )

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين، دراسة وتحليل: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان (٢٥) : ٦٣.

فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمّد، فإن أنت أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام» $^{(1)}$ .

٣ ـ وجاء عن الإمام أبي جعفر الباقر (ﷺ) أنّه قال: «كان لأبي في مواضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها في السنة مرتّين، في كـلّ مـرة خـمس ثـفنات، فسـمّي ذا الثفنات لذلك» (٣).

٤ -كما جاء عنه عن كثرة سجود أبيه: ما ذكر لله عزّوجل نعمة عليه إلا وسجد، ولا دفع الله عنه سوءً إلا وسجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا وسجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمّي بالسجّاد (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق : ١٢ / ١٣ ـ ١٦، والبداية والنهاية لابن كثير : ٩ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٢٦٩/١، والأمالي: ٣٣١ وعنهما في بحار الأنوار: ٤٦ / ٢ الحديث ١ و ٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ٢٧٣/١ ومعاني الأخبار : ٦٥ وعنهما في بحار الأنوار : ٢٦ / ٦.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع : ٢٧٢/١ وعنه في بحار الأنوار: ٦/٤٦ ح ١٠.

# الفصل التانئ

### مراحل حياة الامام زين العابدين(ﷺ)

تنقسم حياة الإمام زين العابدين(幾) ـكما تنقسم حياة سائر الأئمة(經) ـ الى مرحلتين متميّز تين:

١ ـ مرحلة ما قبل التصدّي للإمامة والزعامة.

٢ ـ مرحلة التصدّي وممارسة القيادة حتى الشهادة.

لقد عاش الإمام زين العابدين(變) في المرحلة الأولى من حياته في ظلال جدّه الإمام أمير المؤمنين ، وعمّه الإمام الحسن المجتبى وأبيه الإمام الحسين سيد الشهداء(吳) مدة تناهز العقدين ونصف العقد، حيث قضى في كنف جدّه الإمام علي(變) ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، وما لا يقل عن سنتين لوكانت ولادته سنة (٣٨ه).

بينما قضىٰ عقداً آخر من حياته في كنف عمّه وأبيه ( الله السلا عمّه الإمام الحسن السبط ( الله عنه عنه عمّه الإمام الحسن السبط ( الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

كما قضىٰ عقداً ثانياً في ظلّ قيادة أبيه الحسين السبط(ﷺ) وهي الفترة الواقعة بين مطلع سنة (٥٠هـ) وبداية سنة (٦٠هـ).

لقد عاش الإمام زين العابدين(變) فترة المخاض الصعب خلال المرحلة الأولى من حياته وقضاها مع كل من جدّه وعمّه وأبيه(殿)، واستعدّ

بعدها لتحمّل أعباء الإمامة والقيادة بعد استشهاد أبيه والصفوة من أهل بيته وأصحابه في ملحمة عاشوراء الخالدة التي مهد لها معاوية بن أبي سفيان وتحمّل وزرها ابنه يزيد المعلن بفسقه والمستأثر بحكم الله في أرض الإسلام المباركة.

وأمّا المرحلة الثانية من حياته الكريمة قد ناهزت ثلاثة عقود ونصف عقد من عمره الشريف، وعاصر خلالها كُلّاً من حكم يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبدالملك بن مروان، ثم اغتالته الأيدي الأموية الأثيمة بأمر من الحاكم وليد بن عبدالملك بن مروان واستشهد في (٢٥) من المحرّم أو ما يقرب منه سنة (٩٤) أو (٩٥) هجرية عن عمر يناهز (٥٧) سنة أو دونها قليلاً(١) فكانت مدّة إمامته وزعامته حوالي (٣٤) سنة.

وفي هذه الدراسة نقسم المرحلة الثانية من حياة هذا الإمام الحافلة بأنواع الجهاد الى قسمين متميزين من الكفاح والجهاد :

الأوّل: جهاده بعد ملحمة عاشوراء وقبل استقراره في المدينة .

الثاني: جهاده بعد استقراره في المدينة.

وعلى هذا التقسيم سوف ندرس حياته ضمن مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: حياته قبل استشهاد أبيه( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المرحلة الثانية: حياته بعد استشهاد أبيه وقبل استقراره في المدينة.

المرحلة الثالثة: حياته بعد استقراره في المدينة.

<sup>(</sup>١) المناقب لابن شهر آشوب: ٣١٠/٣، بحار الأنوار : ٨/٤٦ ـ ١٥.

# الفصل القالث

## الإمام زين العابدين (ﷺ) من الولادة الى الإمامة

وتتضمّن استعراض عصر الإمام(變) وحياته قبل كربلاء، أي من الولادة حتى استشهاد أبيه(變)، من سنة (٣٨ أو ٣٦هـ) إلى سنة (٦١ هـ).

لقد عاصر الإمام زين العابدين ( الله الله عاصر الإمام زين العابدين ( الله على الله القمع في العراق، معاوية بن أبي سفيان الذي تميّز بالاضطراب أولاً، ثمّ تلاه القمع في العراق، والتأزّم في الحجاز، وإقصاء السُنّة وظهور البدعة.

ولقد استشهد الإمام أمير المؤمنين علي (學) في الكوفة في شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة، فيماكان يعبئ الناس لحرب جديدة مع معاوية، وإثر استشهاده (學) بايع أهل العراق ولده الإمام الحسن المجتبي (學) خليفة عليهم، إلا أن قلوب أغلب المبايعين لم تكن تصدّق ألسنتهم، فلا ينتظر من المتظاهرين بالتشيّع في الكوفة وفي جيش الإمام عليّ (學) ـ الذين آذوه إلى الدرجة التي تمنّى فيها غير مرّة الموت ـ أن يكون سلوكهم مع ولده الحسن (學) أفضل مماكان معه.

 الطامعون في أن يوليهم الخليفة الجديد منصباً ما والمسلمون الجدد الذين دفعتهم الآمال الكبيرة إلى الإعراض عن مدنهم والتوجّه إلى عاصمة الخلافة على أمل الحصول على عمل يحقّق رغباتهم، والانتهازيون من الموالي الذين تحالفوا مع هذه القبيلة العربية أو تلك لتغطّي على تآمرهم؛ إذ لا يجرؤون على التحرّك دون غطاء عروبي.

لقد تقوّم المجتمع الكوفي وقتذاك بهذه الجماعات التي وجهت قدرتها لإيجاد العراقيل والعقبات أمام حركة الإمام الحسن السبط ( إلى السام، لكن قيس بن سعد بن عبادة بيعته للإمام الحسن ( إلى الصلح مع معاوية بعد أن كشفت أكثر قوات الإمام ماكانت تضمر من أهداف تآمرية على شخص الإمام، والمخلصين من أصحابه بإنضواء بعضهم تحت لواء معاوية، وبثهم الإشاعات التي أسفرت عن التخاذل المقيت، حتى كتب من كتب منهم إلى معاوية بتسليمهم إمامهم وقائدهم إلى معاوية.

لقد امتازت الفترة الواقعة بين سنة (٤١ هـ) وسنة (٦٠ هـ) بتشديد القهر والقمع على أتباع أهل البيت (ﷺ) في العراق، ويتبيّن من خلال تعامل معاوية مع زعماء هذه المنطقة ـ الذين كانوا يلتقونه بين الحين والآخر ـ الدرجة التي بلغها سخطه على أهل العراق. وقد انكفأ السياسيون العراقيون ـ الذين خدعوا في حرب صفّين وسلّطوا أهل الشام على مقدراتهم ـ في بيوتهم إبّان حكم معاوية، لكنهم كانوا ينتظرون أن تسنح لهم فرصة جديدة للتحرك. ومن جهة أخرى لحق بالمسلمين المخلصين ـ الذين نشأوا على التربية الإسلامية النقية وارتفعوا عن المنظار القومي والقبلي أو نظروا من خلاله

بالشكل الذي لم يضرّ بدينهم \_ أذى أكبر ممّا لحق بالطائفة الأولى، إذكانوا يرون في عهد معاوية \_الذي امتدّ نحو عشرين عاماً \_اندراس سنّة النبيّ (ﷺ).

لقد ظهرت البدعة وساد النظام الملكي عوضاً عن الخلافة، واستلم مقاليد أمور المسلمين أفراد أسرة قامت بكل ما بوسعها من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، حتى أنّ ولداً غير شرعيّ من آل ثقيف يصبح وبشهادة بائع خمر أخاً لمعاوية (١).

وخلافاً لصريح القرآن الكريم لقد بثّ معاوية الجواسيس بين الناس ليحصوا عليهم أنفاسهم، ونسخ الوفاء بالعهد والإيمان، فقتلوا حجر بن عدي بعد كلّ الضمانات التي أعطوها له، وبمؤامرة نسج خيوطها معاوية دست جعدة بنت الأسعث بن قيس السمّ لزوجها الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله (عَلَيْهُ).

إلى عشرات الممارسات الأُخرى المخالفة لصريح القرآن وسنّة النبيّ (ﷺ) التي كان يتسم بها ذلك العهد.

فكانت النتيجة أنّه لم يبقَ أيّ مظهر اسلاميً للحكومة الإسلامية في الشام والعراق اللذين كانا يمثّلان أخطر مركزين في الدولة آنذاك، كما اقتصر فقه المسلمين على الصلاة والصوم والحجّ والزكاة وما يسمّى بالجهاد، وكان المتديّنون المخلصون يتألّمون بشدّة لتفشّي البدع، فكانوا يتربّصون الفرص التي تتيح لهم إقصاء ما ابتدعه معاوية في عصره باسم الإسلام.

<sup>(</sup>١) راجع: ترجمة سُتية أم زياد في هامش وقعة الطف: ٢١١ و ٢١٢.

### الوضع السياسي في العراق عند موت معاوية :

وعندما مات معاوية اعتبر الفريقان المتنفّذان في العراق أنّ الفرصة باتت مؤاتية:

أ ـ فريق أهل الدين الذين عاشوا آلام المسلمين وأحزنهم غياب سُنة النبيّ (ﷺ)، وكانوا يستهدفون القضاء على النظام الملكي وإعادة الحكومة الإسلامية كماكانت في عصر الخلفاء السابقين على الأقل.

ب ـ السياسيون المحترفون اللاهثون وراء السلطة الذين كانوا يرومون وضع حدّ لتحكّم الشام بالعراق.

وفي الأيام التيكان العراق فيها يغض بالأحداث الخطيرة كان للأجواء في الشام طابع آخر.

كان يزيد في قرية حوارين (١) عندما هلك والده معاوية، فعاد بمساعي والي الشام «الضحّاك بن قيس» إلى دمشق ليعلن نفسه خليفة للمسلمين، وأسرع إلى محاولة تبديد مخاوفه من الأشخاص الذين سيعارضونه، فكتب في الأيام الأولى من خلافته رسالة إلى حاكم المدينة طلب منه فيها أن يأخذ البيعة له من الحسين بن علي ( إلى وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وكان واضحاً من البداية أنّ الحسين ( إلى لن يبايع يزيد، واعتبر ابن الزبير نفسه خليفة، إلّا أنّ الناس تجاهلوه، ولم يكن لابن عمر أيّ دور في الأوضاع، فلن تحقّق بيعته أو عدمها أيّ ضرر بخلافة يزيد، من هنا فإنّ يزيد لا يخشي إلّا تحقّق بيعته أو عدمها أيّ ضرر بخلافة يزيد، من هنا فإنّ يزيد لا يخشي إلّا

<sup>(</sup>١) قرية تقع بين تدمر ودمشق.

الحسين بن علي ( الله على الله على الله على الحسين الله على الله الله على ال

ومن هنا تشكّلت المجالس وانعقدت الجماعات في الكوفة فكانت النتيجة أن وُجّهت الدعوة إلى الحسين بن عليّ ابن بنت النبيّ (ﷺ) في الحجاز لينتقل إلى العراق، وتضمّنت الدعوة المؤكدة بأنّ أهل الكوفة على أهبة الاستعداد لقتال الأمويّين الذين غصبوا الحكم تحت راية الحسين (ﷺ).

وقد بعث الحسين ( النهاء النها الكوفيين. وقد التف الكوفيون حول إجابات الإمام الحسين ( النهاء على رسائل الكوفيين. وقد التف الكوفيون حول ابن عقيل ورخبوا به وأكدوا له مرّةً أخرى استعدادهم لخوض الحرب ضد طُغاة الشام تحت قيادة الحسين، فأرسل إلى الحسين ( النهاء أوضح فيها أن في الكوفة مئة ألف رجل يتعهدون بمناصرة الإمام مشدّداً على ضرورة إسراع الإمام في التحرّك إلى العراق.

والمدهش أنّ رسائل بعثت في تلك الأيام من الكوفة إلى الشام تـؤكّد ليزيد أنّه إذا أراد الكوفة فإنّ عليه أن يبعث عليها حاكماً مقتدراً، لأنّ حاكمها النعمان بن بشير أظهر ضعفاً في تعاطيه مع الأحداث.

وقد تباحث يزيد في هذا الأمر مع مستشاره الرومي السيرجون، الذي أشار عليه بتعيين عبيد الله بن زياد حاكماً على الكوفة، وبوصول ابن زياد الى الكوفة تخلّى أهلها عن مسلم، وأتاحوا لابن زياد قتله مع مضيفه هانئ بن عروة، ومن جهة أخرى كان الإمام الحسين وأهل بيته (學) وعدد من أنصاره في الطريق إلى العراق، والإمام زين العابدين (學) يرافق والده في كل هذه الظروف العصيبة حتى وصلوا العراق (١٠).

### النصّ على إمامة زين العابدين(ﷺ)

لقد نص رسول الله (عَلَيْهُ) على إمامة اثني عشر إماماً من أهل بيته الأطهار، وعيّنَهم بذكر أسمائهم وأوصافهم، كما هو المعروف من حديث الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري وغيره عند العامّة والخاصّة (٢).

كما نص كل إمام معصوم على الإمام الذي يليه قبل استشهاده في مواطن عديدة بما يتناسب مع ظروف عصره، وقد كان النص يكتب ويودع عند أحد سرّاً، ويجعل طلبه دليلاً على الاستحقاق، ونلاحظ تكرّر هذه الظاهرة في حياة أبي عبدالله الحسين ( إلى النسبة لابنه زين العابدين ( إلى الله على المدينة و أخرى في كربلاء قبيل استشهاده.

وممّا روي من النصّ على إمامة ولده(ۓ) ما رواه الطوسي، عـن أبـي جعفر الباقر(ﷺ): أنّ الحسين لمّا خرج الى العـراق دفـع الى أمّ ســلمة زوجــة

<sup>(</sup>١) اقرأ أخبار هذه الأحداث مسندة موثقة في : وقعة الطف لأبي مخنف: ٧٠ ـ ١٤١، تحقيق محمد هـادي اليوسفي الغروي.

<sup>(</sup>٢) راجع : منتخب الأثر: ٩٧، الباب الثامن، والإرشاد وإعلام الورى بأعلام الهدى: ١٨١/٢، ١٨١، النصوص على الأثمة الاثنا عشر، قادتنا: ١٤/٥، وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: ٢٨٥/٢، النصوص العامة على الأثمة، وإحقاق الحقّ وملحقاته ج ١ ـ ٢٠.

النبيّ (ﷺ) الوصيّة والكتب وغير ذلك وقال لها: «إذا أتاك أكبر وُلدي فادفعي إليه ما قد دفعتُ إليك». فلما قُتل الحسين (ﷺ) أُتى عليّ بن الحسين (ﷺ) أُمّ سلمة فدفعت إليه كلّ شيء أعطاها الحسين (ﷺ).

وفي نصِّ آخر: أنّه(ﷺ) جعل طلبها منها علامة على إمامة الطالب لهــا من الأنام فَطلبها زين العابدين(ﷺ)(١).

وروى الكليني عن أبي الجارود عن الإمام الباقر (獎): أنّ الحسين (獎) لمّا حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة، وكان عليّ بن الحسين (獎) مريضاً لا يرون أنّه يبقىٰ بعده، فلمّا قُتل الحسين (獎) ورجع أهل بيته الى المدينة دفعت فاطمة الكتاب الى عليّ بن الحسين (獎).

وسوف نلاحظ في احتجاج الإمام ( الله الله عمّه محمد بن الحنفيّة أنّه قال له: «إنّ أبي صلوات الله عليه أوصى إليّ قبل أن يتوجّه الى العراق وعهد إليّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة » (٣).

### الإمام زين العابدين(ﷺ) يوم عاشوراء :

إنّ أشدّ ماكان يحرّ في نفوس أهل بيت الرسالة ومحبّيهم ما رواه حميد ابن مسلم، وهو شاهد عيان بعد ظهر اليوم العاشر من المحرّم إثـر استشهاد

<sup>(</sup>١) الكافي : ١/ ٢٤٢ / ٣، والغيبة للطوسي: ١١٨ الحديث ١٤٨، واثبات الهداة: ٥ / ٢١٤ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ١ / ٢٤١ / ١، واثبات الوصية: ١٤٢، وإعلام الورى : ١ / ٤٨٢ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج : ٢ / ١٤٧٠، احتجاجات الإمام زين العابدين (عليلا) .

الإمام الحسين (عليه) إذ قال:

لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها من ظهرها حتى تغلب عليه فيُذهب به منها.

ثمّ انتهينا إلى عليّ بن الحسين ( إلله ) وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض، ومع شمر جماعة من الرجّالة، فقالوا له: ألا تقتل هذا العليل؟ فقلت: سبحان الله أيقتل الصبيان؟! إنّما هذا صبيٌ وإنّه لما به، فلم أزل حتى دفعتهم عنه.

وجاء عمر بن سعد فصاحت النساء في وجهه وبكين، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة ولا تتعرّضوا لهذا الغلام المريض... من أخذ من متاعهن شيئاً فليردّه عليهن، فوالله ما ردّ أحد منهم شيئاً (١).

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ٢ / ١١٢ ، وانظر وقعة الطف لأبي مخنف : ٢٥٦ ، ٢٥٧.



## فيه فصول:

الفصل الأول .

الإمام زين العابدين (ﷺ) من كربلاء

إلى المدينة

الفصل الثاني .

الإمام زين العابدين رﷺ) في المدينة

الفصل الثالث .

استشهاد الإمام زين العابدين (ﷺ)

# الفصِّلُ الْأُوَّلُ

### الإمام زين العابدين (ﷺ) من كربلاء الى المدينة

### الإمام زين العابدين(إ الله عد ملحمة عاشوراء:

ذكر المؤرّخون عن شاهد عيان أنّه قال: قدمت الكوفة في المحرّم من سنة احدى وستين، منصرف عليّ بن الحسين ( الله النسوة من كربلاء ومعه الأجناد يحيطون بهم، وقد خرج الناس للنظر اليهم، فلمّا أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء الكوفة يبكين، ويلتدمن (١)، فسمعت عليّ بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل وقد نهكته العلّة وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه: «إنّ هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا؟!» (٢).

وعندما أدخلوا الإمام السجاد (ﷺ) على ابن زياد سأله من أنت؟ فقال: «أنا عليّ بن الحسين»، فقال له: أليس قد قتل الله عليّ بن الحسين؟ فقال عليّ (ﷺ): «قد كان لي أخ يسمّى عليّاً قتله الناس، فقال ابن زياد: بل الله قتله، فقال عليّ بن الحسين (ﷺ): ﴿الله يتوفّى الأنفس حين موتها﴾، فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابى وفيك بقية للردّ عليّ؟! اذهبوا به فاضربوا عنقه (٣).

<sup>(</sup>١) التدمت المرأة: ضربت صدرها في النياحة، وقيل : ضربت وجهها في المآتم.

<sup>(</sup>٢) الأمالي للطوسي: ٩١.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للمفيد: ٢٤٤، ووقعة الطف : ٢٦٢، ٢٦٣.

فتعلّقت به عمّته زينب وقالت: ياابن زياد، حسبك من دمائنا، واعتنقته وقالت: لا والله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه، فقال لها علي (學): اسكتي يا عمّة حتى أكلّمه، ثمّ أقبل عليه فقال: أبالقتل تهدّني ياابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ثمّ أمر ابن زياد بعلي بن الحسين (學) وأهل بيته فحملوا إلى دار بجنب المسجد الأعظم، ولمّا أصبح ابن زياد أمر برأس الحسين (學) فطيف به في سكك الكوفة كلّها وقبائلها، ولمّا فرغ القوم من الطواف به في الكوفة ردّوه إلى باب القصر (١٠).

ثم إنّ ابن زياد نصب الرؤوس كلّها بالكوفة على الخشب، كما أنّه كان قد نصب رأس مسلم بن عقيل من قبل بالكوفة.

وكتب ابن زياد إلى يزيد يخبره بقتل الحسين(繼) وخبر أهل بيته (۱۰). كما بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة ـ وهو من بني أمية ـ يخبره بقتل الحسين ( 學).

ولمّا وصل كتاب ابن زياد إلى الشام أمره يزيد بحمل رأس الحسين (ﷺ) ورؤوس من قتل معه إليه، فأمر ابن زياد بنساء الحسين (ﷺ) وصبيانه فجُهِّزوا، وأمر بعليّ بن الحسين (ﷺ) فعُلِّ بغِلِّ إلىٰ عنقه، ثمّ سرّح بهم في أثر الرؤوس مع مجفر بن ثعلبة العائذي وشمر بن ذي الجوشن، وحملهم على الأقتاب، وساروا بهم كما يسار بسبايا الكفار، فانطلقوا بهم حتى لحقوا بالقوم الذين معهم الرؤوس، فلم يكلّم عليّ بن الحسين (ﷺ) أحداً منهم في الطريق بكلمة حتىٰ بلغوا الشام (٣).

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي : ٤٣/٢ مرسلاً، واللهوف على قتلي الطفوف : ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ للجزري : ٨٣/٤ وإنّ أوّل رأس حمل في الإسلام هو رأس عمر بن الجِمق الخزاعـي الى معاوية.

<sup>(</sup>٣) عن طبقات ابن سعد في ذيل تاريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين(عُلِيَّلاً) : ١٣١، وأنساب الأشراف: ٢١٤، والطبري : ٤٦٠/٥ و ٤٦٠، والإرشاد : ١١٩/٢ واللفظ للأخير.

### سبايا آل البيت(ﷺ) في دمشق:

خضعت الشام منذ فتحها بأيدي المسلمين لحكّام مثل خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان، فلم يشاهد الشاميّون النبيّ (عَلَيْهُ) ولم يسمعوا حديثه الشريف منه مباشرة، ولم يطلعوا على سيرة أصحابه عن كثب، أمّا النفر القليل من صحابة رسول الله (عَلَيْهُ) الذين انتقلوا إلى الشام وأقاموا فيها فلم يكن لهم أثر في الناس، فكانت النتيجة أنّ أهل الشام اعتبروا سلوك معاوية بن أبي سفيان وأصحابه سنة للمسلمين، ولمّاكانت الشام خاضعة للإمبراطورية الرومية قروناً طويلة، فقد كانت حكومات العصر الإسلاميّ أفضل من سابقاتها بالنسبة للشاميين.

ومن هنا ليس أمراً عجيباً أن نقرأ في كتب التأريخ أنّ شيخاً شامياً دنا من الإمام السجاد (علله) عند دخول سبايا آل محمّد (علله الشام وقال له: الحمد الله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم.

فقال له الإمام (ﷺ): يا شيخ أقرأت القرآن ؟

فقال الشيخ: بلي.

فقال له الإمام ( على القرات ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلَّا المودّة في القربي ﴾؟ فقال الشيخ: بلي.

فقال له الإمام (عليه): فنحن القربي، يا شيخ!

ثمّ قال له: فهل قرأت ﴿ وآتِ ذا القربيٰ حقّه ﴾ ؟

قال: قد قرأت ذلك.

قال(ﷺ): فنحن القربي يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية: ﴿ واعلموا أنَّما غنمتم من شيءٍ فإنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي ﴾ ؟

قال: نعم.

قال الإمام (ﷺ): نحن القربي.

يا شيخ! هل قرأت ﴿إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾ ؟

قال الشيخ: بلي.

قال الشيخ: بالله إنَّكم هم؟!

قال الإمام(ﷺ): تالله إنّا لنحن هم من غير شكِّ وحقِّ جدِّنا رسول الله(ﷺ) إنّا لنحن هم.

فبكى الشيخ ورمى عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّي أبرأ اليك من عدو آل محمّد(١).

وذكر المؤرّخون أنّه لمّا قدم عليّ بن الحسين (變) وقد قُتل الحسين بن علي (變) استقبله ابراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقال: يا عليّ بن الحسين، من غلب؟ وهو مغطِّ رأسه وهو في المحمل، فقال له عليّ بن الحسين: إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذّن ثمّ أقم (٢٠).

لقدكان جواب علي بن الحسين ( السين السين السين السين الأذان و تكبير الله تعالى والإقرار بوحدانيته وليس على رئاسة بني هاشم، وأن استشهاد الحسين والصفوة من أهل بيته وأصحابه هو سبب بقاء الإسلام المحمدي و ثباته أمام جاهلية بني أمية ومن حذا حذوهم ممن لم يذوقوا حلاوة الإيمان والإسلام.

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي ٢: ٦١، واللهوف على قتلى الطفوف : ١٠٠، ومقتل المقرم : ٤٤٩ عن تفسير ابن كـثير والآلوسي.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٦٧٧.

### الإمام(ﷺ) في مجلس يزيد:

أدخل رأس الحسين (ﷺ) ونساؤه ومن تخلّف من أهله على يزيد وهم مقرّنون في الحبال وزين العابدين (ﷺ) مغلول، فلمّا وقفوا بين يديه على تلك الحال تمثّل يزيد بشعر حصين بن حمام المرّى قائلاً:

نَـفلُّقُ هَـاماً مِن رجالٍ أعرزةٍ علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلما(١)

فرد عليه الإمام عليّ بن الحسين (ﷺ) بقوله تعالىٰ: ﴿ مَا أَصَابُ مَن مَصَيبَةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتابٍ من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير \* لكيلا تأسوا علىٰ ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحبّ كلَّ مختالٍ فخور﴾ (٢).

وتميّز يزيد غضباً، فتلا قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابِكُم مَن مَصَيبةٍ فَبِمَا كُسبِتُ أَيديكُم ويعفوا عن كثير ﴾ (٣).

وينقل المؤرّخون عن فاطمة بنت الحسين ( الله عنه الحلم الله المؤرّخون عن فاطمة بنت الحسين ( الله عنه المؤمنين الله عنه الله الله وجل من أهل الشام أحمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هب لي هذه الجارية \_ يعنيني \_ فأرعدت وظننت أنّ ذلك جائز لهم فأخذت بثياب عمّتي زينب وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون .

فقالت عمّتي للشامي: كذبت والله ولؤمت والله، ما ذاك لك ولا له! فغضب يزيد وقال: كذبت إنّ ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت!

قالت :كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلّا أن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها، فاستطار يزيد غضباً، وقال: إيّاي تستقبلين بهذا؟ إنّما خرج من الدين

<sup>(</sup>١) الارشاد: ١١٩/٢ و ١٢٠، ووقعة الطف لأبي مخنف : ١٦٨ و ٢٧١، والعقد الفريد : ٥ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحديد (٥٧) : ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الشورىٰ (٤٢) : ٣٠.

أبوك وأخوك!

قالت: بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدّك وأبـوك إن كُنت مسلماً، قال: كذبت يا عدوّة الله!

قالت: أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك، فكأنّه استحيى وسكت. فعاد الشاميّ فقال: هب لي هذه الجارية، فقال يزيد: اعزب، وهب الله لك حتفاً قاضاً(١).

ويبدو أنّ اعتماد يزيد لهجة أقلّ قسوة وشراسة من لهجة ابن زياد في الكوفة يعود إلى أنّ الأخير كان يريد أن يدلّل على إخلاصه لسيّده، بينما لا يحتاج يزيد ذلك، ولعلّ يزيد أدرك أنّه قد ارتكب خطأً كبيراً في قتله الحسين ( الله على و سبيه أهل بيت النبوة، من هنا فإنّه أراد تخفيف مشاعر السخط تجاهه.

وفي تلك الأيام أوعز يزيد إلى خطيب دمشق أن يصعد المنبر ويبالغ في ذم الحسين وأبيه (الله البراي) في ذم الحسين وأبيه (الله البراي) في ذم الحسين وأبيه المرابع الله الإمام زين العابدين (الله المرابع)

«ويلك أيّها الخاطب، إشتريت رضاء المخلوق بسخط الخالق فـتبوّأ مـقعدك مـن النار».

واتّجه الإمام نحو يزيد فقال له: «أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلّم بكلمات فيهنّ لله رضيً، ولهؤلاء الجالسين أجرٌ وثواب...».

وبهت الحاضرون وعجبوا من هذا الفتى العليل الذي ردّ على الخطيب والأمير وهو أسير، فرفض يزيد إجابته، وألحّ عليه الجالسون بالسماح له فلم يجد بُدّاً من إجابتهم فسمح له، واعتلى الإمام أعواد المنبر، وكان من جملة ما

<sup>(</sup>١) الإرشاد : ١٢١/٢، ووقعة الطف لأبي مخنف: ٢٧١، ٢٧٢.

قاله:

«أيّها الناس، أعطينا ستاً، وفُضِّلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والفصاحة والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين، وفُضِّلنا بأن منّا النبيّ المختار محمّداً (ﷺ) ومنّا الصِّدِّيق ومنّا الطيّار ومنّا أسد الله وأسد الرسول (ﷺ) ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأُمّة وسيّدا شباب أهل الجنّة».

وبعد هذه المقدّمة التعريفية لأُسرته أخذ (ﷺ) في بيان فضائلهم، قائلاً: «فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.

أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حجّ ولبّى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من اُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلّى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى اليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلّا الله.

أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله (عَيَّلَهُ ) بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحُنين، ولم يكفر بالله طرفة عين.

أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيّين، وقاطع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكّائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين ورسول ربّ العالمين.

أنا ابن المؤيّد بجبرئيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأوّل من أجاب واستجاب لله من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم

المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرامي الله، وبستان حكمة الله، ... ذاك جدّي عليّ بن أبى طالب.

أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول (ﷺ)، أنا ابن المرمّل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من بكئ عليه الجنّ في الظلماء، وناحت عليه الطير في الهواء».

ولم يزل الإمام يقول: أنا أنا حتى ضج الناس بالبكاء، وخشي يزيد من وقوع الفتنة وحدوث ما لا تحمد عقباه، فقد أوجد خطاب الإمام انقلاباً فكرياً إذ عرّف الإمام نفسه لأهل الشام وأحاطهم علماً بماكانوا يجهلون.

فأوعز يزيد إلى المؤذن أن يؤذن ليقطع على الإمام كلامه، فصاح المؤذن «الله أكبر» فالتفت إليه الامام فقال له: «كبّرت كبيراً لا يقاس، ولا يدرك بالحواس، لا شيء أكبر من الله»، فلمّا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلّا الله قال الإمام (الله الله): «شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظمي»، ولمّا قال المؤذّن: أشهد أنّ محمداً رسول الله التفت الإمام إلى ينزيد فقال له: «يا يزيد! محمّد هذا جدّي أم جدّك؟ فإن زعمت أنته جدّك فقد كذبت، وإن قلت: أنته جدّي فلم قتلت عترته (۱۱)»؟!

ووجم يزيد ولم يجر جواباً، فإنّ الرسول العظيم (ﷺ) هو جدّ سيّد العابدين، وأمّا جدّ يزيد فهو أبو سفيان العدق الأوّل للنبيّ (ﷺ)، وتبيّن لأهل الشام أنّهم غارقون في الإثم، وأنّ الحكم الأُمويّ قد جهد في إغوائهم وإضلالهم، وتبيّن بوضوح أنّ الحقد الشخصيّ وغياب النضج السياسيّ هما السببان لعدم

<sup>(</sup>١) نفس المهموم: ٢٠٤٨ - ٢٥٦ ط قم عن مناقب آل أبي طالب: ١٨١/٤ عن كتاب الأحمر عن الأوزاعي: الخطبة بدون المقدمة. والمقدمة عن الكامل للبهائي: ٢٩٩/٢ - ٢٠٢، وانظر حياة الإمام زين العابدين للقرشي: ١٧٥ - ١٧٧.

إدراك يزيد عمق ثورة الإمام الحسين(變) ممّا أدّى إلىٰ توهّمه بأنّها لن تؤدّيَ إلى نتائج خطيرة علىٰ حكمه.

ولعل أكبر شاهد على هذا التوهم هو رسالة يزيد في بدايات تسلمه الحكم لواليه على المدينة والتي أمره فيها بأخذ البيعة من الحسين ( و قتله و بعث رأسه إلى دمشق إن رفض البيعة.

وفي سياق الحديث عن حسابات يزيد الخاطئة نُشير أيضاً إلى عملية نقل أسرى أهل البيت ( إلى الكوفة، ومن ثمّ إلى الشام، وما تخلّل ذلك من ممارسات إرهابية عكست نزعته الإجرامية، ولم يلتفت يزيد إلى خطورة الجريمة التي ارتكبها إلّا بعد أن تدفّقت عليه التقارير التي تتحدّث عن ردود الفعل والاحتجاجات على قتله ريحانة رسول الله ( إلى الله على الله على

والتقىٰ الإمام السجاد ( الله عسر و ، في الشام بالمنهال بن عسرو، فبادره قائلاً : كيف أمسيت يا ابن رسول الله ؟ فرمقه الإمام بطرفه وقال له : «أمسينا كمَثَل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبّحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنّ محمّداً منها، وأمسينا أهل بيته مقتولين مشرّدين، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون » (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : ٥ / ٤٦٢، والارشاد : ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) اللهوف في قتلى الطفوف: ٨٥ مرسلاً ورواه ابن سعد في الطبقات مسنداً عن المنهال بن عمرو الكوفي في الكوفة وليس الشام، والخبر أكثر من هذا وإنّما هذا مختصر الخبر.

وعهد يزيد إلى النعمان بن بشير أن يصاحب ودائع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الفتنة واضطراب الأوضاع (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري : ١٦٢/٥، والارشاد : ١٣٢/٢ وعنهما في وقعة الطف لأبي مخنف : ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) عن تفسير المطالب في أمالي أبي طالب: ٩٣، والحدائق الوردية : ١ / ١٣٣٠.

# الفيضُلُ التَّانِيُ

## الإمام زين العابدين(ﷺ) في المدينة

بدأت ردود الفعل على مقتل الإمام الحسين(ﷺ) بالظهور مع دخول سبايا أهل البيت(ﷺ) إلى الكوفة. فبالرغم من القمع والإرهاب اللذين مارسهما ابن زياد مع كل من كان يبدي أدنى معارضة ليزيد، فإن أصواتاً بدأت ترتفع محتجةً على الظلم السائد.

فعندما صعد ابن زياد المنبر وأثنى على يزيد وحزبه وأساء إلى الحسين (الله وأهل بيت الرسالة «قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي وقال له: يا عدو الله إن الكذّاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه يابن مرجانة، تقتل أولاد النبيّين وتقوم على المنبر مقام الصدّيقين؟!

فقال ابن زياد: علي به، فأخذته الجلاوزة فنادى بشعار الأزد، فاجتمع منهم سبعمائة فانتزعوه من الجلاوزة، فلمّاكان الليل أرسل إليه ابن زياد من أخرجه من بيته فضرب عنقه وصلبه»(١)، ومع أنّ هذه المواجهة انتهت لصالح ابن زياد لكنّهاكانت مقدّمة لاعتراضات أخرى.

وظهرت في الشام أيضاً بوادر السخط والاستياء، الأمر الذي جعل يزيد ينحو باللائمة في قتل الحسين (ﷺ) على ابن زياد، إلّا أنّ أشدّ ردود الفعل كانت تلك التي برزت في الحجاز، فقد انتقل عبد الله بن الزبير إلىٰ مكة في الأيّام الأولىٰ من حكومة يزيد، واتّخذها قاعدة لمعارضته للشام، وقام بـتوظيف

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١١٧/٢ وعنه في وقعة الطف لأبي مخنف: ٢٦٥، ٢٦٦.

فاجعة كربلاء للتنديد بنظام يزيد، وألقىٰ خطاباً وصف فيه العراقيّين بعدم الوفاء، وأثنىٰ علىٰ الحسين بن على (الله الله وصفه بالتقوىٰ والعبادة.

وفي المدينة ألقى الإمام زين العابدين(變) خطاباً في أهلها لدى عودته من الشام والعراق، يقول المؤرّخون: إنّ الإمام(變) جمع الناس خارج المدينة قبل دخوله اليها، وخطب فيهم قائلاً:

«الحمد لله ربّ العالمين مالك يوم الدين بارئ الخلائق أجمعين، الذي بَعُد فارتفع في السماوات العُلى، وقَرُب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور، وفجائع الدهور، ومضاضة اللواذع، وجليل الرزء، وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة.

أيها القوم، إنّ الله ـ وله الحمد ـ ابتلانا بمصائب جليلة، وثلمة في الإسلام عظيمة، قُتل أبو عبد الله الحسين ( عليه في البلدان من فوق عامل السنان، وهذه الرزيّة التي لا مثلها رزيّة.

أيّها الناس، فأيّ رجالاتٍ منكم يسرّون بعد قتله؟! أم أيّ فؤاد لا يحزن مِن أجله؟! أم أيّة عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن انهمالها؟! فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان ولجج البحار والملائكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون.

يا أيّها الناس، أيّ قلب لا ينصدع لقتله؟! أم أيّ فؤادٍ لا يحنّ إليه؟! أم أيّ سمعٍ يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصمّ؟!

أيّها الناس، أصبحنا مطرودين مشرّدين مذودين وشاسعين عن الأمصار، كأ نّا أولاد ترك وكابل، من غير جرمٍ اجترمناه، ولا مكروهِ ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين، إنْ هذا إلّا اختلاق.

والله، لو أنّ النبيّ تقدّم اليهم في قتالناكما تقدم اليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، من مصيبة ما أعـظمها وأوجـعها وأفـجعها وأكـظّها وأفظعها وأمرّها وأفدحها! فعند الله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بنا، فإنّه عزيز ذو انتقام»(١).

لقد جسد هذا الخطاب على قصره واقعة كربلاء على حقيقتها مركزاً على المظلومية التي لحقت بأهل البيت ( الله على الحسين بن علي ( الله ) من جانب، وأسر أهل بيته من جانب آخر، بالإضافة إلى المظلومية التي لحقتهم بعد واقعة الطف، إذ حملت رؤوس الشهداء بما فيهم سيّدهم الحسين ( الله ) فوق الأسنة من بلد إلى بلد.

فالإمام زين العابدين(ﷺ) حاول في خطابه هذا تكريس مظلومية أهل البيت لاستنهاض الروح الثورية في أهل المدينة، وتحريك الوعي النهضوي ضدّ الظلم والجبروت الأموي والطغيان السفياني.

ولم تكن الأوضاع هادئة في المدينة في هذه السنة التي كانت تحت

<sup>(</sup>١) اللهوف: ١١٦، بحار الأنوار : ٤٥ / ١٤٨\_ ١٤٩.

إدارة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وأوضح شاهد على اضطراب الأوضاع في المدينة هو استبدال ثلاثة ولاة خلال عامين، واستبدل يزيد الوليد بن عتبة بعثمان بن محمد بن أبي سفيان(١).

وأراد عثمان أن يدلّل على كفاءته في إدارة المدينة ويكسب رضا وجوهها عن يزيد وعنه فأرسل وفداً من أبناء المهاجرين والأنصار إلى دمشق، ليشاهدوا الخليفة الشاب عن كثب وينالوا نصيبهم من هداياه، إلّا أن الوفد رأى في سلوك يزيد ما يشين ويقبح.

ولما رجعوا إلى المدينة أظهروا شتم يزيد وعيبه، وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر، ويضرب بالطنابير، وتعزف عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسمر عنده الحراب \_ وهم اللصوص \_ وإنّا نشهدكم أنّا قد خلعناه.

وقال عبد الله بن حنظلة: لو لم أجد إلّا بنيّ هؤلاء لجـاهدته بــهم، وقــد أعطاني وأكرمني وما قبلت عطاءه إلّا لأتقوّىٰ به.

فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولّـوه عليهم (٢).

### ثورة أهل المدينة :

إنّ نقد الوفد المدني ليزيد لم يكن هو الدليل الوحيد عند أهل المدينة على انحراف يزيد وتنكّره للإسلام وجوره وطغيانه، بل إنّهم كانوا قد لمسوا جور يزيد وعمّاله على البلدان الإسلامية وفسقهم وشدّة بطشهم واستهتارهم

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبرى : ٥ / ٤٧٩، ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٥ / ٤٨٠ وعنه في الكامل في التأريخ : ٤ / ١٠٣.

بالحرمات الإلهية التي لا مجال لتأويلها، إذكيف يمكن تأويل ما ارتكبه من القتل الفظيع في حقّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( ولله الرسول وسيّد شباب أهل الجنة وما اقترفه من السبي لأهله وحُرّمه؟ وكيف يمكن تأويل ما أظهره من شربه للخمور التي حرّمها الله بالنصّ الصريح؟!

هذا، فضلاً عن حقد الأمويين على الأنصار، والذي لم يتردد الأمويون في إظهاره لهم، ومن هنا لم يتلكّأ أهل المدينة في اخراج عامل يزيد عليها، فحاصروا بني أمية وأتباعهم، وكلّم مروان بن الحكم \_ وهو العدق اللدود لآل الرسول (عَلَيُهُ) \_ الإمام زين العابدين (الله في منح الأمان له، فاستجاب الإمام (الله في) لهذا الطلب تكرّماً (۱) وإغضاءً عن كلّ ما ارتكبه هذا العدق في حقّ أهل البيت (الله في دفن الإمام الحسن (الله في)، في دفن الإمام الحسن (الله في) وفي الضغط على الإمام الحسين (الله في) من أجل أخذ البيعة ليزيد.

ولمّا بلغ أمر الثورة إلى مسامع يزيد أرسل مسلم بن عقبة ليقضي على ثورة أهل المدينة \_ وهي مدينة رسول الله(ﷺ) ومهبط وحي الله \_ وزوّده بتعليمات خاصّة تجاههم قائلاً له:

أدع القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلّا فقاتلهم، فإذا ظهرتَ عليهم فأبحها \_ أي المدينة \_ ثلاثاً، فما فيها من مال أو دابّة أو سلاح أو طعام فهو للجند (٢٠). وأمرهُ أن يُجهز على جريحهم ويقتل مدبرهم (٣).

وصل جيش يزيد إلى المدينة، وبعد قتال عنيف مع أهلها استبسل فيه الثائرون دفاعاً عن دينهم، واستشهد أغلب المدافعين بمن فيهم عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٤ /٤٨٥، والكامل في التأريخ: ٤ / ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٥ / ٤٨٤ وعنه في الكامل.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والاشراف: ٢٦٣ ط. القاهرة.

حنظلة ومجموعة من صحابة رسول الله ( على الله ونفّذ قائد الجيش أوامر سيده يزيد، وأوعز إلى جنوده باستباحة المدينة، فهجم الجند على البيوت وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ، كما أسروا آخرين.

قال المؤرّخ ابن كثير: أباح مسلم بن عقبة \_الذي يقول فيه السلف (مسرف بن عقبة) قبّحه الله من شيخ سوءٍ ما أجهله \_المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد \_لا جزاه الله خيراً \_وقتل خلقاً من أشرافها وقرّائها، وانتهب أموالاً كثيرة منها... وجاءته امرأة فقالت: أنا مولاتك وابني في الأسارى، فقال: عجّلوه لها، فضرب عنقه، وقال: أعطوها رأسه، ووقعوا على النساء حتى قيل: إنّه حبلت ألف أمرأة في تلك الأيام من غير زوج.

قال المدائني، عن هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرّة من غير زوج. وروي عن الزهري أنّه قال: كان القتلى يوم الحرّة سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي ممّن لا أعرف من حرِّ وعبدٍ وغيرهم عشرة آلاف(١١).

وحدث مرةً أن دخلت الجيوش الشامية أحد البيوت، فلمّا لم يجدوا فيه إلّا امرأة وطفلاً سألوها إن كان في البيت شيء ينهبونه، فقالت: إنّه ليس لديها مال، فأخذوا طفلها وضربوا رأسه بالحائط فقتلوه بعد أن انتثر دماغه من أثـر الضرب بالحائط (٢٠).

ثم نصب كرسيّ لمسلم بن عقبة، وجيء بالأسارى من أهل المدينة فكان يطلب من كلّ واحد منهم أن يبايع ويقول: إنّني عبد مملوك ليزيد بـن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٨/ ٢٢٠ ، وتأريخ الخلفاء: ٣٣٣. أمّا الطبري فلم يذكر إلّا إباحة القتال والأموال ثلاثة أيام: ١٩١٧٥ وترك ذكر الفروج وتبعه الجزري في الكامل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر : ١٠ / ١٣، المحاسن والمساوئ: ١ / ١٠٤.

معاوية يتحكّم فيّ وفي دمي وفي مالي وفي أهلي ما يشاء(١).

وكل من كان يمتنع ولم يبايع بالعبودية ليزيد وكان يصرّ على القول بأنّه عبدٌ لله \_سبحانه و تعالىٰ \_كان مصيره القتل(٢).

وجيء له بيزيد بن عبد الله \_ وجدّته أمّ سلمة زوج رسول الله ( على الله على ) \_ مع محمد بن حذيفة العدوي، فطلب اليهما أن يبايعا، فقالا: نحن نبايع على كتاب الله وسنة نسبية، فقال مسلم: لا والله لا أقيلكم هذا أبداً، فقدّمهما فضرب أعناقهما.

فقال مروان بن الحكم ـ وكان حاضراً ـ: سبحان الله! أتقتل رجلين من قريش أتيا ليؤمنا فضربت أعناقهما؟! فنخس مسلم مروان بالقضيب في خاصرته، ثمّ قال له: وأنت والله لو قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلّا برقة. (أى لقُتِلْتَ) (٣).

ثمّ جيء بآخر فقال: إنّي أبايع علىٰ سنّة عمر، فقال: اقتلوه، فقتل (٤٠).

وأتي بزين العابدين (ﷺ) إلى مسلم بن عقبة، وهو مغتاظ عليه فتبرًأ منه ومن آبائه. فلمّا رآه وقد أشرف عليه ارتعد وقام له، وأقعده إلى جانبه، وقال له: سلني حوائجك، فلم يسأله في أحد ممّن قدّم إلى السيف إلّا شفّعه فيه، ثمّ انصرف عنه.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٩٣٥، و ٤٩٥ وعنه في الكامل في التاريخ: ١١٨/٤ وفي مروج الذهب ٣. ٧٠، الكامل في التاريخ ٤: ١١٨، والبداية والنهاية ٨: ٢٢٢.

وقد جاء في تاريخ اليمقوبي ٢: ٢٥١: كان الرجل من قريش يؤتىٰ به فيقال: بايع على أنّك عبد قنّ ليزيد، فيقول: لا. فيضرب عنقه.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التأريخ : ٤ / ١١٨، مروج الذهب : ٣ / ٧٠.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطبرى: ٥ / ٤٩٢ وعنه في الكامل في التاريخ: ٤ / ١١٨.

<sup>(</sup>٤) تأريخ الطبري : ٥ / ٤٩٣، الاخبار الطوال: ٢٦٥.

قيل لمسلم: رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه، فلمّا أتي به إليك رفعت منزلته؟ فقال: ماكان ذلك لرأي منّي، لقد مُلئ قلبي منه رعباً، ولم يبايع الإمام (إلله ليزيدكما لم يبايع عليّ بن عبد الله بن العباس، حيث امتنع بأخواله من كندة، فالحصين بن نمير نائب مسلم بن عقبة قال: لا يبايع ابن اختنا إلّا كبيعة علي بن الحسين (١).

وذكر المؤرّخون: أنّ الإمام زين العابدين(變)كفل في واقعة الحرّة أربعمئة امرأة من عبد مناف، وظلّ ينفق عليهنّ حتى خروج جيش مسلم من المدينة(٢).

وجاء الحديث من غير وجه: أنّ مسرف بن عقبة لمّا قدم المدينة أرسل إلى عليّ بن الحسين (الله الله أو الله الله عليّ بن الحسين (الله الله أو الله الله الله الله أو الله أو الله أمير المؤمنين ببرّك و تمييزك من غيرك...(٣).

وواضح أنّ البيعة إذا ما عرضت بشرطها الاستعبادي على الإمام (الله) فإنّه سيستمرّ على نهجه الرافض، وأنّ معنى الرفض هنا إنّه يتضرّج بدمائه الزكية، وهذا يعني دخول صورة من صور النقمة العارمة ضد الممارسات

<sup>(</sup>١) النظرية السياسية لدى الإمام زين العابدين، محمود البغدادي: ٢٧٣. المجمع العالمي لأهل البيت(عُلِيَكُمُّ) ــــ الطبعة الاولىٰ سنة ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٣١٩/٢عن نثر الدرر للآبي (ق ٤ هـ) عن ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ١٥٢/٢.

الأُموية القمعية التي سوف تزلزل أعمدة الكيان الحاكم.

وبعد انتهاء الأيام الدامية على مدينة الرسول (رَهِيُهُ قال مسلم بن عقبة: اللهم إنّي لم أعمل عملاً قط بعد شهادة لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله أحبّ إلى من قتل أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة (١).

ولعلّه لم يسمع حديث الرسول (ﷺ) الذي جاء فيه: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٣).

ولعلّه قد سمع هذا الحديث، لكنّه لمّا وجد من يعتبر نفسه خليفة للنبيّ (عَلَيْهُ) قد تجرّأ على قتل ابن بنت النبيّ (عَلَيْهُ) وسبي بناته من مدينة إلى أخرى، دون أن يعترض عليه أحد، فمِمّ يخشى هو إن اعتدى على مدينة النبيّ (عَلَيْهُ)؟!

وبعد أن قمع بوحشيّة ثورة أهل المدينة وأجهض انتفاضتهم؛ تـوجّه مسلم إلى مكة التي أعلن فيها عبد الله بن الزبير ثورته على الحكم الأموي،

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٥ / ٤٩٧ وعنه في الكامل في التاريخ: ١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين : ٢٠٦ و ٢١٣ وفي الإصابة : ٣ / ٤٩٣ \_ ٤٩٤.

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٨ / ٢٢٣، رواه عن النسائي، وروى مثله عن أحمد بن حنبل. أنظر أحاديث أخرى عن هذا الموضوع في كنز العمال، كتاب الفضائل الحديث ٣٤٨٨٦، ووفاء الوفاء: ٩٠، وسفينة البحار: ٣٨/٨، ٣٩ عن دعائم الإسلام.

لكنّه لقي حتفه في الطريق، فتسلّم الحصين بن نمير قيادة الجيش الأُموي بناءً على أوامر يزيد، وعندما وصل أطراف مكة فرض حصاراً عليها وضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقها(١).

وفي الوقت الذي كانت فيه مكّة تحت حصار الجيش الأُموي لقي يزيد حتفه، فعقد قائد الجيش الأُموي - الذي لم يكن وقتذاك يعرف زعيمه الذي يقاتل معه مفاوضات مع ابن الزبير أعرب له فيها عن استعداده لقبول بيعته شريطة أن يرافقه إلى الشام، إلّا أنّ ابن الزبير رفض الشرط، فعاد الحصين وجيشه إلى الشام.

### انشقاق البيت الأُموي :

مات يزيد في ربيع الأول من سنة ( ٦٤ هـ) وهو في سن الثامنة والثلاثين من عمره في حُوّارين، وكانت صحيفة أعماله في مدّة حكمه الذي استمر ثلاث سنوات وبضعة أشهر مسودة بقتل ابن بنت النبيّ وأسر أهل بيت الوحي وحرائرالرسالة إلى جانب القتل الجماعي لأهل المدينة وهدم الكعبة المشرّفة.

وبعد موت يزيد بايع أهل الشام ولده معاوية، إلّا أنّ حكمه لم يستمر أكثر من أربعين يوماً، إذ أعلن تنازله عن العرش، ومات بعدها في ظروف غامضة، فانشقّت القيادات المؤيدة لبني أمية على نفسها إلى كتلتين: كتلة أيدت زعامة مروان بن الحكم، وقد مثّل هذا الاتجاه القبائل اليمانية بقيادة حسّان الكلبي، بينما أيدت قوى القيسيّين بقيادة الضحّاك بن قيس الفهري،

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٥/ ٤٩٨ وعنه في الكامل في التأريخ: ٤/ ٢٤ عن الكلبي عن عوانة بن الحكم، ثم روىٰ أخباراً عن ابن عمر تحاول نسبة الحرق إلى أصحاب ابن الزبير خطأً، في محاولة لتبرير يزيد الشرير.

عبد الله بن الزبير.

وإبّان خلافة يزيد القصيرة امتدّت؛ أيدي الكلبييّن تدريجياً إلى مراكز السلطة، فمارسوا ضغوطاً شديدة على القيسييّن،الأمر الذي أزعج الضحّاك كثيراً فانتهز الفرصة بعد موت يزيد ليبايع ابن الزبير وهو من العرب العدنانية واشتبك الكلبيّون والقيسيّون في «مرج راهط»(١) في معركة أسفرت عن انتصار الكلبيّين، فأصبح مروان بن الحكم خليفة، واستقرّت الأوضاع المضطربة في الشام نسبياً.

### تزايد المعارضة للحكم الأموى:

صقد عبد الله بن الزبير معارضته للشام التي بدأها بعد موت معاوية، حيث كان قد دعا الحجازيين لمبايعته كخليفة للمسلمين، فاستجابت له الأكثرية الساحقة منهم، وشهد العراق من جديد تحرّ كات ضد الحكم الأموي.

ويبدو أنّ الذين دعو الإمام الحسين (學) إلى العراق عبر الرسائل المتوالية ورخبوا بممثّله اليهم ثمّ تخلّوا عنه وعن الحسين (學) بتلك الصورة المخزية ندموا على موقفهم المُذلّ ذاك، لكن هل الذين تحرّ كوا ضدّ الشام كانوا نادمين جميعاً؟

الجواب: كلا، فليس جميع الذين تحركوا بعد موت يزيد كانوا يحملون هم الإسلام، فقد كان هناك من يريد إخضاع الشام للعراق وإعادة عاصمة الخلافة إلى العراق.

وعلىٰ أيّ حال، فقد أعلن المتديّنون والسياسيّون معارضتهم ضد حكم

<sup>(</sup>١) منطقة في شرق دمشق.

من هناكاتب المختار الإمام زين العابدين(學) وعمّه معاً، أمّا الإمام(學) - فلم يعلن عن تأييده الصريح له، لكنّه(變) أمضى عمله عندما ثأر من قتلة أبيه الحسين(變). أمّا عمه محمد بن الحنفيّة فقد أجاب على سؤال الوفد الذي جاء من الكوفة ليستفسر عن مدى شرعية الانضواء تحت راية المختار قائلاً: أما ما ذكرتم من دعاء من دعاكم الى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أنّ الله انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه (٢).

وفهم الوفد تأييد ابن الحنفية لحركة المختار وهكذا استطاع المختار أن يستقطب كبار الشيعة مثل ابراهيم بن مالك الأشتر وغيره.

<sup>(</sup>١) زندگاني عليّ بن الحسين : ٩٢ = حياة الإمام علي بن الحسين (عليُّلا) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري : ١٢/٦ ـ ١٤ برواية أبي مخنف . وابن نما الحلّي في كتابه: شرح الثأر روى عن والده : أنّه قال لهم: قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين، فلتا دخلوا عليه وأخبروه خبرهم الذي جاؤوا لأجله قال لهمته محمّد : يا عمّ، لو أن عبداً زنجيّاً تعصّب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت. فخرجوا وهم يقولون : قد أذن لنا زين العابدين ومحمّد بن الحنفية، كما روى عنه في بحار الأنوار : ٣٦٥/٤٥ .

وأرسل المختار رأسَيْ عبيد الله بـن زيـاد وعـمر بـن سـعد إلى الإمـام فسجد(ﷺ) شكراً لله تعالىٰ وقال:

«الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزى الله المختار خيراً» (١).

وقال اليعقوبي: ووجّه المختار بالرأس الخبيث (أي: رأس ابن زياد) إلى الإمام عليّ بن الحسين، وعهد إلى رسوله بأن يضع الرأس بين يدي الإمام وقت ما يوضع الطعام على الخوان بعد الفراغ من صلاة الظهر، وجاء الرسول إلى باب الإمام، وقد دخل الناس لتناول الطعام، فرفع الرجل عقيرته ونادى: يا أهل بيت النبوّة! ومعدن الرسالة، ومهبط الملائكة، ومنزل الوحي! أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي ومعي رأس عبيد الله بن زياد... ولم تبق علوية في دور بني هاشم إلّا صرخت (٢)، ويقول المؤرّخون: إنّ الامام زين العابدين ( الله الله عن الدي رأى فيه العابدين ( الله الله الله الله الذي رأى فيه رأس ابن مرجانة (٢).

وعن بعض المؤرّخين: أنّه لمّا رأى الإمام رأس الطاغية قال:

«سبحان الله، ما اغتّر بالدنيا إلّا من ليس لله في عنقه نعمة، لقد اُدخل رأس أبي عبد الله علىٰ ابن زياد وهو يتغدّىٰ»<sup>(٤)</sup>.

### سنوات المحن والاضطرابات:

كانت الفترة الممتدّة بين عامي ( ٦٦ و ٧٥ ه ) بالنسبة للشام والحجاز

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ١,٢٧ ح ٢٠٣ وعنه في. المختار الثقفي: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تأريخ اليعقوبي : ٢٥٩/٢ ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد :٥ / ١٤٣.

والعراق فترة محن واضطرابات، فلم يتحقّق في هذه المناطق الهدوء والأمن. وشهد الحجاز هجوم قوات عبد الملك على مكة ومقتل عبد الله بن الزبير، إلّا أنّ نصيب العراق من الاضطرابات كان أكبر من المنطقتين السابقتين. ويمكن القول بجرأة أنّ ما لحق بأهل العراق كان هو النتيجة الطبيعية لدعاء سبط الرسول الأعظم (عَيَلُهُ) عليهم، إذ رفع الإمام الحسين (عَيْلُ) يده بالدّعاء في كربلاء وقال:

«اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف وسلّط عليهم غلام ثقيف فيسومهم كأساً مصبَّرة فإنّهم كذّبونا وخذلونا ...»(١).

وانتقم الله تعالى من أهل العراق الذين كذّبوا الحسين بن علي ( الله على الله على الله على الله على الله عند و خذلوه بواسطة رجل ارهابي مستبد هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان « لا يصبر عن سفك الدماء، وارتكاب امور لا يقدر عليها غيره » (٢).

واتخذ الحجّاج سجوناً لا تقي من حرِّ ولا برد، وكان يعذّب المساجين بأقسى ألوان العذاب وأشدّه، فكان يشدّ علىٰ يد السجين القصب الفارسي المشقوق، ويجر عليه حتىٰ يسيل دمه.

يقول المؤرّخون: إنّه مات في حبسه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف المرأة منهنّ ستّ عشرة ألف مجرّدات، وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد<sup>(٣)</sup> وأحصي في سجنه ثلاثة وثلاثون ألف سجين لم يحبسوا في دَين ولا تبعة (٤)، وكان يمرّ على أهل السجن فيقول لهم: إخسأوا فيها ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : ٤٥١/٥ وعنه في وقعة الطف: ٢٥٤ وقريباً منه في الإرشاد : ١١٠/١، ١١١. وليس فيه: سنين كسنق يوسف ، ولا غلام ثقيف .

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان : ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان : ٥ / ٣٤٩.

تكلِّمون(١١).

وقدكان يسخر من المسلمين الذين يزورون قبر النبي ( الله عنه و يقول: تباً لهم، إنّما يطوفون بأعواد و رمّة بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك! ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله (٢)؟!

وعهد عبد الملك بن مروان بالملك من بعده إلى ولده الوليد، وأوصاه بالإرهابي الحجّاج خيراً، وقال له: وانظر الحجاج فأكرمه، فإنّه هـو الذي وطّأ لكم المنابر وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناواك، فلا تسمعن فيه قول أحد وأنت إليه أحوج منه إليك، وادع الناس إذا متُّ إلىٰ البيعة، فمن قال بـرأسـه هكذا فقل بسيفك هكذا...(٣).

ومثّلت هذه الوصية اندفاعاته نحو الشرّ حتى الساعات الأخيرة من حياته، إذ لم يبق بعدها إلّا لحظات حتى وافته المنيّة، وكانت وفاته في شوال سنة ( ٨٦ ه) (٤) وقد سئل عنه الحسن البصري فقال: ما أقول في رجل كان الحجاج سيئة من سيئاته (٥).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٢ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح النهج: ١٥ / ٢٤٢ عن كتاب: افتراق هاشم وعبد شمس للدبّاس. وقد ورد الخبر قبله في الكـامل للمبرّد: ٢٢٢/١. وفي سنن أبي داود: ٢٠٩/٤ والبداية والنهاية : ١٣١/٩ والنصائح الكافية لابن عقيل: ١١ عن الجاحظ، وفي رسائل الجاحظ: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٩ / ٦٨.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب : ٩٦/٣.

# الفصل القالث

### استشهاد الامام زين العابدين(ﷺ)

و تقلّد الوليد أزمّة الملك بعد أبيه عبدالملك بن مروان، وقد وصفه المسعودي بأنّه كان جبّاراً عنيداً ظلوماً غشوماً (١)، حتّى طعن عمر بن عبد العزيز الأموى في حكومته، فقال فيه: إنّه ممن امتلأت الأرض به جوراً (٢).

وفي عهد هذا الطاغية الجبّار استشهد العالم الإسلامي الكبير سعيد بن جبير علىٰ يد الحجّاج بن يوسف الثقفي أعتى عامل أُموي.

وقدكان الوليد من أحقد الناس علىٰ الإمام زين العابدين(ﷺ) لأنّه كان يرىٰ أنّه لا يتمّ له الملك والسلطان مع وجود الإمام زين العابدين(ﷺ).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الخلفاء : ٢٢٣.

أعظم الحاقدين عليه الوليد بن عبد الملك(١) الذي كان يحلم بحكومة المسلمين وخلافة الرسول(藏).

وروى الزهري: عن الوليد أنّه قال : لا راحة لي وعليّ بن الحسين موجود في دار الدنيا(٢).

فأجمع رأيه على اغتيال الإمام زين العابدين (الله على اعتيال الإمام زين العابدين الله الملك، فبعث سمّاً قاتلاً إلى عامله على يثرب، وأمره أن يدسّه للإمام (الله الله ونفّذ عامله ذلك، فسَمَتْ روح الإمام العظيمة إلى خالقها بعد أن أضاءت آفاق هذه الدنيا بعلومها وعباداتها وجهادها و تجرّدها من الهوى.

### فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً

<sup>(</sup>١) هناك من المؤرّخين من يرى أنّ هشام بن عبد الملك هـ و الذي دس السـمّ للإمام ( لليل)، راجـم بـحار الأنوار: ١٥٣/٤٦، ويمكن الجمع بين الرأيين فيكون أحدهما آمراً والآخر منفّذاً للجريمة.

<sup>(</sup>٢) راجع : حياة الإمام زين العابدين : ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٥٣ عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي : ١٩٤.



## فيه فصول،

الفصل الأول .

نظرة عامّة في مسيرة أهل البيت(ﷺ) الرسالية الفصل الثاني :

ملامح عصر الامام زين العابدين(ﷺ)

الفصل الثالث .

تخطيط الإمام زين العابدين وجهاده (ﷺ) الفصل الرابع :

ظواهر فذّة فى حياة الإمام زين العابدين(ﷺ)

## الفضِّلُ ألْأُوَّلُ

### نظرة عامة فم مسيرة أهل البيت(ﷺ) الرسالية

للوصول إلى التصور الصحيح عن المسيرة الرسالية لأهل البيت ( الله الرسالية لابد أن نجيب على الأسئلة التالية:

١ ـ ما هي الرسالة الإسلامية؟

٢ ـ وما هي الأخطار التي كانت تواجهها؟

٣\_وما هي التحصينات التي كان ينبغي اتّخاذها ضد تلك الأخطار.

وقبل الإجابة نقول: هناك نظرتان أساسيتان للكون ولموقف الانسان منه.

النظرة الاولى: أن الكون مملكة لمليك قدير يراقب من وراء الستار مراقبة غير منظورة. والإنسان في الكون هو الأمين والخليفة لا الأصيل والمتحكم؛ لأن هذه مملكة غيره بكل ما فيها من وجود بما فيها نفس الإنسان. والإنسان إنّما يقوم بأعباء الخلافة والأمانة. وهذه الخلافة والأمانة تستبطن ضرورة استيحاء الأمر والنهي والتدبير والتقدير والتقديم من قبل ذلك المليك القدير. والأمين لابد له أن يطبق على الأمانة التي استؤمن عليها قرارات المالك. فلابد للإنسان إذن أن يكون رهن أوامر ذلك المليك القدير.

والجزء الآخر لهذه النظرية الأساسية: أن المسؤولية تستبطن الحساب والثواب والعقاب. وهما يستبطنان وجود عالم آخر وراء هذا العالم لتحقيق نتائج هذه المراقبة المستورة. وحينئذ لا يكون الإنسان قيد هذا الشوط القصير في الدنيا، بل يكون رهن خط طويل، وعلى مستوى أهداف كبيرة لا يستطيع هو أن يستنزفها؛ إذ تكون أوسع من عمر الإنسان في هذه الدنيا.

وإذا أصبحت البشرية على مستوى الأهداف الكبيرة ـ لأنها انطلقت في غاياتها وفي ثباتها إلى أكثر من حدود هذه الدنيا الفانية ـ حينئذٍ تستطيع أن تقوم بأعباء تلك الأهداف الكبيرة.

والحضارة الإسلامية عبارة عن هذه النظرة الأساسية بكل شُعبها وفروعها التي ترجع بالنهاية إلى تجسيدكامل للعلاقة مع الله سبحانه وتعالىٰ في تفاعل الإنسان في كلّ مجالاته الحيوية والكونية.

والنظرة الثانية: هي أن يرى الإنسان نفسه أصيلاً في هذا الكون، وأن هذا الكون غير خاضع لمليك ومراقبة من وراء الستار. وحينما تتركز في نظره هذه الأصالة وهذا الاستقلال بهذا الكون تنعدم المسؤولية، وإذا انعدمت المسؤولية بقى عليه هو أن يتحمل المسؤولية بنفسه.

فهو بدلاً من أن يشعر بأنه مسؤول ومراقب أمام جهة عُليا تضعه أمام أهداف كبرى في سبيل الثواب الكبير والعقاب الكبير، هو يصنع لنفسه المسؤولية. وحينما يتحمّل هو وضع المسؤولية تكون هذه المسؤولية نتاج نفسه فينعكس فيما وضعه تمام ما في نفسه، أي تمام المحتوى الداخلي والروحى والحسى بكل ما فيه من نقص وانحراف.

وحينما يريد الإنسان أن يحدد لنفسه مسؤولياته ؛ فإنّما يحددها على ضوء أهدافه التي سوف يحددها على ضوء ما يراه من الطريق الذي يريد سلوكه.

وحيث ان طريقه محدود في نطاق المادة فسوف تكون الأهداف على مستوى الطريق المحدود... وحينئذ سوف يخسر القيم الأخلاقية ويتولد عن ذلك \_طبعاً \_ألوان من الصراع والنزاع بين البشرية.

وجاء الإسلام ليربي الإنسان على النظرية الاولى بحيث تصبح جزءً من وجوده و تجري مع دمه وعروقه وفكره وعواطفه و تنعكس على كل مجالات تصرفه وسلوكه مع الله سبحانه و تعالى ومع نفسه ومع الآخرين.

ولا بدّ للإسلام حينئذ أن يهيمن على هذا الإنسان، وعلى كل طاقاته وعلاقاته ليستطيع أن يربيه؛ وكلماكانت الهيمنة أوسع نطاقاًكانت التربية أكثر نجاحاً. فإنّ الأب قد لا ينجح في تربية ابنه لأن وجود ابنه ليس كله تحت هيمنته ؛ لأن هذا الابن هو ابنه وابن المجتمع أيضاً مادام يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه ويتبادل معه العواطف والمشاعر والأفكار والانفعالات ، وقد يقيم معه علاقات في الحقول الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك من مجالات حياته، فهو ليس ابنه وحده بل ابن المجتمع أيضاً.

ومن الطبيعي أن يعجز كثير من الآباء عن تربية أبنائهم في المجتمع الفاسد.

اذن فالتربية الكاملة لا تتحقق إلّا إذا هيمن المربي على الإنسان هيمنة كاملة، على كل علاقاته الاجتماعية مع غيره بحيث يصبح تمام هذا الوجود تحت سيطرة هذا المربي، فيصير شخص واحد هو الأب وهو المجتمع. وحينئذ يصبح هذا مربياً كاملاً.

وهذا ما صنعه رسول الله (على الله على العلاقات الاجتماعية لأنه تزعم المجتمع بنفسه، فأنشأ مجتمعاً وقاده بنفسه ووقف يخطط لهذا المجتمع ويبني كل العلاقات داخل الاطار الاجتماعي: علاقة الإنسان مع نفسه وعلاقته مع ربّه وعلاقته مع عائلته وعلاقته مع بقية أبناء مجتمعه. ولهذا

صارت كل هذه الأمور تحت هيمنته وبهذا استكمل الشرط الأساسي للتربية الناجحة(١).

وبالرغم من أن النبي ( الله عملية التغيير الشاملة للمجتمع وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه، لكن الطريق لم يكن قصيراً أمام عملية التغيير الشاملة هذه، بل كان طريقاً ممتداً بامتداد الفواصل المعنوية الضخمة بين الجاهلية والإسلام، فكان على النبي ( الم يبدأ بإنسان الجاهلية فتنشئه إنشاءاً جديداً ويجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد ويجتث منه كلّ جذور الجاهلية ورواسبها.

وقد خطا الرسول الأعظم (عَلَيْهُ) بعملية التغيير هذه خطوات مدهشة في بسرهة قصيرة جدّاً (٢) حتى وأنتجت التربية النبوية انتاجاً عظيماً وحققت تحوّلاً فريداً.

ولكن الأمّة الإسلامية ـككل ـ لم تكن قد عاشت في ظل عملية التغيير هذه إلّا عقداً واحداً من الزمن على أكثر تقدير، وهذا الزمن لا يكفي عادةً في منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية ليرتفع الجيل الذي عاش في كنف الرسالة عشر سنوات فقط إلى درجة من الوعي والموضوعية والتحرر من رواسب الماضي والاستيعاب لمعطيات الرسالة الجديدة استيعاباً يؤهله للقيمومة على الخط الرسالي وتحمّل مسؤوليات الدعوة الى الله تعالى على بصيرة تامّة ومواصلة عملية التغيير الشاملة بدون قائد رساليّ.

بل ان منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمرّ الأُمّة بوصاية عقائدية فترة أطول من الزمن تهيؤها للارتفاع إلى مستوى تلك القيمومة (٣).

<sup>(</sup>١) أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف: ١١٧ ـ ١٢٢، طبعة دار التعارف.

<sup>(</sup>٢) بحث حول الولاية: ١٥، طبعة دار التعارف.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٩.

وباعتبار أن الاسلام كان يريد تحقيق أهدافه كاملة كان ينبغي أن يستمر تطبيقه على يد الرسول ( الله في الله في الله في الله وط اللازمة للتربية الشاملة في فترة زمنية كافية أو يوكل أمر تطبيق الإسلام إلى من يخلفه من القادة الأكفاء الذين بلغوا درجة العصمة في مستواهم العقائدي والفكري والعملى ليصونوا أمر التربية من أي انحراف أو انهيار.

### الأخطار التي كان يواجهها الإسلام:

لم يكن الإسلام نظرية بشرية لكي تتحدَّدْ فكرياً من خلال الممارسة والتطبيق وتتبلور مفاهيمه عبر التجربة المخلصة، وإنما هو رسالة الله التي حُددت فيها الأحكام والمفاهيم وزودت ربّانياً بكلّ التشريعات العامّة التي تتطلبها التجربة، فلا بدّ لزعامة هذه التجربة من استيعاب الرسالة بحدودها وتفاصيلها ووعي كامل لأحكامها ومفاهيمها، وإلّاكانت مضطرة إلى استلهام مسبّقاتها الذهنية ومر تكزاتها القبيلية وذلك يؤدّي إلى نكسة في مسيرة التجربة وبخاصة إذا لاحظنا أن الإسلام كان هو الرسالة الخاتمة من رسالات السماء التي يجب أن تمتد مع الزمن وتتعدى كل الحدود الوقتية والاقليمية والقومية، الأمر الذي لا يسمح بأن تمارس زعامته التي تشكل الأساس لكلّ ذلك الإمتداد ـ تجارب الخطأ والصواب التي تتراكم فيها الأخطاء عبر فترة من

الزمن حتىٰ تشكل ثغرة تهدد التجربة بالسقوط والانهيار(١).

وقد برهنت الأحداث بعد وفاة الرسول ( على هذه الحقيقة و تجلّت بعد نصف قرن أو أقلّ من خلال ممارسة جيل المهاجرين الذين لم يُرَشَّحوا من قبل الرسول ( الله المامة الدعوة ولم يكونوا مؤهلين للقيمومة عليها.

ولم يمض ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة تنهار تحت وقع الضربات الشديدة التي وجهها أعداء الإسلام القدامى فاستطاعوا أن يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجربة بالتدريج ويشغلوا القيادة غير الواعية ثم صادروا بكل وقاحة وعنف تلك القيادة وأجبروا الأمة وجيلها الطليعي الرائد على التنازل عن شخصيته وقيادته وتحولت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الأبرياء ويبعثر الأموال ويعطل الحدود ويجمد الأحكام ويتلاعب بمقدرات الناس وأصبح الفيىء والسواد بستاناً لقريش، والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان بنى أمية (٢).

#### مضاعفات الانحراف في القيادة الإسلامية:

فكان من المفروض أن يصل هذا الانحراف إلى خط منحن طوال

<sup>(</sup>١) بحث حول الولاية : ٥٧ \_ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٠ \_ ٦١.

عملية تاريخية زمنية طويلة المدى يصل به إلى الهاوية فتمر التجربة الإسلامية للمجتمع والدولة لتصبح مليئة بالتناقضات من كل جهة ومن كل صوب، وتصبح عاجزة عن مواكبة الحدّ الأدنى من حاجات الأمّة ومصالحها الإسلاميّة والإنسانيّة.

وحينما يتسلسل الانحراف في خط تصاعدي فمن المنطقي أن تتعرض التجربة بعد مدى من الزمن لانهيار كامل. إذن الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية لقيادة المجتمع كان من المفروض أن تتعرض كلّها للانهيار الكامل؛ لأن هذه التجربة حين تصبح مليئة بالتناقضات وحين تصبح عاجزة عن مواجهة وظائفها الحقيقية؛ تصبح عاجزة عن حماية نفسها؛ لأن التجربة تكون قد استنفدت إمكانية البقاء والاستمرار على مسرح التاريخ، كما أن الأمّة ليست على مستوى حمايتها؛ لأن الأمّة لا تجني من هذه التجربة الخير الذي تفكّر فيه ولا تحقق عن طريق هذه التجربة الآمال التي تصبو اليها فلا ترتبط بأي ارتباط حياتي حقيقي معها، فالمفروض أن تنهار هذه التجربة في مدى من الزمن كنتيجة نهائية حتمية لبذرة الانحراف التي غرست فيها.

### مضاعفات انهيار الدولة الإسلامية:

ومعنى انهيار الدولة الإسلامية أن تسقط الحضارة الإسلامية وتتخلى عن قيادة المجتمع ويتفكك المجتمع الإسلامي، ويُقصى الإسلام عن مركزه كقائد للمجتمع وكقائد للأمّة، لكن الأمّة تبقى طبعاً، حين تفشل تجربة المجتمع والدولة، لكنها سوف تنهار أمام أول غزو يغزوها، كما انهارت أمام الغزو التترى الذى واجهته الخلافة العباسية.

وهذا الانهيار يعني: أن الدولة والتجربة قد سقطت وأن الأُمّة بـقيت،

لكن هذه الأمّة أيضاً بحسب تسلسل الأحداث من المحتوم أن تنهار كأمّة تدين بالإسلام وتؤمن به وتتفاعل معه؛ لأن هذه الأمّة قد عاشت الإسلام الصحيح زمناً قصيراً جداً وهو الزمن الذي مارس فيه الرسول الأعظم ( الصحيح زمناً قصيراً جداً وهو الزمن الذي مارس فيه الرسول الأعظم ( المعتقل زعامة التجربة وبعده عاشت الأمّة التجربة المنحرفة التي لم تستطع أن تعمّق الإسلام وتعمّق المسؤولية تجاه عقيدتها ولم تستطع أن تثقفها وتحصنها وتزوّدها بالضمانات الكافية لئلا تنهار أمام الحضارة الجديدة والغزو الجديد والأفكار الجديدة التي يحملها الغازي إلى بلاد الإسلام. ولم تجد هذه الأمّة نفسها قادرة على تحصين نفسها بعد انهيار التجربة والدولة والحضارة بعدما أهينت كرامتها وحُطِّمتُ ارادتها وغُلّت أياديها عن طريق الزعامات التي مارست تلك التجربة المنحرفة وبعد أن فَقَدتُ روحها الحقيقية، لأن تلك الزعامات كانت تريد اخضاعها لزعامتها القسرية.

إن هذه الأُمّة من الطبيعي أن تنهار بالاندماج مع التّيار الكافر الذي غزاها وسوف تذوب الأُمّة وتذوب الرسالة والعقيدة أيضاً وتصبح الأُمّة خبراً بعد أن كانت أمراً حقيقياً على مسرح التاريخ وبهذا ينتهى دور الإسلام نهائياً(١).

لقدكان هذا هو التسلسل المنطقي لمسيرة الدولة والأُمّة والرسالة بقطع النظر عن دور الأثمّة المعصومين الذين أُوكِـلت لهـم مـهمة صـيانة التـجربة والدولة والأُمّة والرسالة جميعاً.

ويستلخص دور الأئمة الراشدين الذين اختارهم الله ونص عليهم الرسول المرسول الإنسانية على أساسه وصيانة الرسول الخاتم من الانهيار والتردي في أمرين مهمين وخطين أساسين بعد أن كانت التجربة الإسلامية تشتمل على عناصر ثلاثة باعتبارها

<sup>(</sup>١) راجع: أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف: ١٢٧ ـ ١٢٩.

عملية تربية تتكوّن من (فاعل) هو المربي ومن (تنظيم) تقدّمه الشريعة ومن (حقل لهذا التنظيم) وهو الأُمّة(١٠).

والانحراف الذي بدأ يغيّر هذه العناصر الثلاثة انطلق من افتقاد المربي الكفوء للأُمّة بوفاة سيد المرسلين ( الله عنه ).

وكان انهدام هذا العنصر كفيلاً بهدم العنصرين الآخرين إذ لم يكن مَن جاء بعد النبي قيدة التجربة كفوءاً لقيادتها كالنبي نفسه علماً وعصمةً ونزاهةً وقدرةً وشجاعةً وكمالاً، وإنّما تزعّمها مَن لم يكن معصوماً ومنصهراً في حقيقة الرسالة ولم يكن مالكاً للضمانات اللازمة لصيانتها من الانحراف عن الخط الذي رسمه رسول الله ( الله الله الله الله الله على الدولة والأمّة عن المسلمون مدى عمقه ومدى تأثيره السلبي على الدولة والأمّة والشريعة جميعاً على طول الخط ؛ إذ لعلهم كانوا قد اعتبروه تغيير شخص لا تغيير خط.

والخطّان الرئيسان اللذان عمل الأئمّة عليهما وكان عليهم أن يـوظّفوا نشاطهم لهما هما:

١ - خط تحصين الأمّة ضد الانهيار بعد سقوط التجربة، واعطائها من المقومات القدر الكافي لكي تبقى واقفة على قدميها بقدم راسخة وبروح مجاهدة وبإيمان ثابت.

٢ ـ خط محاولة تسلم زمام التجربة وزمام الدولة ومحو آثار الانحراف وارجاع القيادة إلى موضعها الطبيعي لتكتمل عناصر التربية ولتتلاحم الأمة والمجتمع مع الدولة والقيادة الرشيدة (٢).

أما الخط الثاني فكان على الأئمة الراشدين ان يقوموا بإعداد طويل

<sup>(</sup>١) أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٩.

المدى له، من أجل تهيئة الظروف الموضوعية اللازمة التي تتناسب وتتفق مع مجموعة القيم والأهداف والأحكام الأساسية التي جاءت بها الرسالة الإسلامية وأريد تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسم الإسلام القيم وباسم الله المشرع للإنسان ما يوصله إلى كماله اللائق.

ومن هناكان رأي الأئمة في استلام زمام الحكم أن الانتصار المسلّح الآني غير كافٍ لإقامة دعائم الحكم الإسلامي المستقر بل يتوقف ذلك على اعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام وبعصمته ايماناً مطلقاً يعيش أهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الحكم ويحرس ما يحققه للأمة من مصالح أرادها الله لها.

وأما الخط الأول فهو الخط الذي لا يتنافى مع كل الظروف القاهرة وكان يمارسه الأئمة (الله عن حالة الشعور بعدم توفر الظروف الموضوعية التي تهيئ الإمام لخوض معركة يتسلم من خلالها زمام الحكم من جديد.

إن هذا الدور وهذا الخط هو تعميق الرسالة فكرياً وروحياً وسياسياً للأُمّة نفسها بغية إيجاد تحصين كافٍ في صفوفها ليؤثّر في تحقيق مناعتها وعدم انهيارها بعد تردّي التجربة وسقوطها وذلك بايجاد قواعد واعية في الأُمّة وايجاد روح رسالية فيها وايجاد عواطف صادقة تجاه هذه الرسالة في الأُمّة (١).

واستلزم عمل الأئمة (ﷺ) في هذين الخطين قيامهم بدور رسالي ايجابي وفعال على طول الخط لحفظ الرسالة والأُمّة والدولة وحمايتها باستمرار. وكلماكان الانحراف يشتد؛كان الائمة يتخذون التدابير اللازمة

<sup>(</sup>١) أهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف: ١٣١ ـ ١٣٢ و١٤٧ ـ ١٤٨.

ضد ذلك وكلما وقعت محنة للعقيدة أو التجربة الإسلامية وعجزت الزعامات المنحرفة من علاجها بحكم عدم كفاءتها بادر الأثمة إلى تقديم الحلّ ووقاية الأمة من الأخطار التي كانت تهددها. فالأئمة ( المنافي على المقياس العقائدي في المجتمع الإسلامي إلى درجة لا تنتهي بالأمّة إلى الخطر الماحق لها (١٠).

ومن هنا تنوع عمل الأئمة ( في الله من عبد الله المناب المعدد العلاقات و تعدد الجوانب والمهام التي تهمهم كقيادة واعية رشيدة تريد تطبيق الإسلام وحفظه وضمان خلوده للإنسانية جمعاء.

فالأثمّة مسؤولون عن صيانة تراث الرسول (الرَّ اللَّهُ الأعظم و ثمار جهوده الكريمة المتمثلة في:

١ ـ الشريعة والرسالة التي جاء بها الرسول الأعظم من عند الله والمتمثلة
 في الكتاب والسنة الشريفين.

٢ ـ الأُمّة التي كوّنها ورباها الرسول الكريم بيديه الكريمتين.

٣ ـ المجتمع السياسي الإسلامي الذي أوجده النبي محمد (عَيَالُهُ) أو الدولة التي أسسها وشيّد أركانها.

 ٤ \_ القيادة النموذجية التي حققها بنفسه وربّئ من يكون كفوءً لتجسيدها من أهل بيته الطاهرين.

لكنّ عدم امكان الحفاظ على المركز القيادي الذي رُشّح له الأئمّة المعصومون من قبل رسول الله (ﷺ) وانتُخِبوا لاستلامه ولتربية الأُمّة من خلاله لا يحول دون الاهتمام بمهمة الحفاظ على المجتمع الإسلامي السياسي وصيانة الدولة الإسلامية من الانهيار بالقدر الممكن الذي يتسنّى لهم بالفعل

<sup>(</sup>١) أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف: ١٤٤.

وبمقدار ما تسمح به الظروف الواقعية المحيطة بهم.

كما أن سقوط الدولة الإسلامية لا يحول دون الاهتمام بالأُمّة كأُمّة مسلمة ودون الاهتمام بالرسالة والشريعة كرسالة الهية وصيانتها من الانهيار والاضمحلال التام.

وعلى هذا الأساس تنوعت مجالات عمل الأئمة جميعاً بالرغم من اختلاف ظروفهم من حيث نوع الحكم القائم ومن حيث درجة ثقافة الأمة ومدى وعيها وايمانها ومعرفتها بالأئمة (الميلامية) ومدى انقيادها للحكام المنحرفين ومن حيث نوع الظروف المحيطة بالكيان الإسلامي والدولة الإسلامية ومن حيث درجة التزام الحكام بالإسلام ومن حيث نوع الأدوات التى كان يستخدمها الحكام لدعم حكمهم وإحكام سيطرتهم.

فللأثمة (學) نشاط مستمر تجاه الحكم القائم والزعامات المنحرفة وقد تمثّل في إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف، بالتوجيه الكلامي، أو بالثورة المسلحة ضد الحاكم حينماكان يشكّل انحرافه خطراً ماحقاً \_كثورة الإمام الحسين (學) ضد يزيد بن معاوية \_إن كلفهم ذلك حياتهم، أو عن طريق إيجاد المعارضة المستمرة ودعمها بشكل و آخر من أجل زعزعة القيادة المنحرفة بالرغم من دعمهم للدولة الإسلامية بشكل غير مباشر حينما كانت تواجه خطراً ماحقاً أمام الكيانات الكافرة.

 قدّموا البديل الفكري والأخلاقي والسياسي للـزعامة المـنحرفة والذيكان يتمثل في زعامة أهل البيت الأطهار المشروعة، وتصعيد درجة معرفة الأُمّة لهم والإيمان بهم والوعى اللازم تجاه إمامتهم وزعامتهم.

وهكذا خرج الإسلام على مستوى النظرية سليماً من الانحراف وإن تشوّهت معالم التطبيق، وتحولّت الأُمّة إلى أُمّة عقائدية تقف بوجه الغزو الفكري والسياسي الكافر واستطاعت أن تسترجع قدرتها وروحها على المدى البعيدكما لاحظناه في هذا القرن المعاصر بعد عصور الانهيار والتردى.

وقد حقق الأئمة المعصومون ( الله كل هذه الانتصارات بفضل اهتمامهم البليغ بتربية الكتلة الصالحة التي تؤمن بهم وبإمامتهم فأشرفوا على تنمية وعيها وايمانها من خلال التخطيط لسلوكها وحمايتها باستمرار واسعافها بكل الأساليب التي كانت تساعد على صمودها في خضم المحن وارتفاعها إلى مستوى جيش عقائدي رسالي يعيش هموم الرسالة ويعمل على صيانتها ونشرها و تطبيقها ليل نهار.

### مراحل حركة الأئمّة الطاهرين (ﷺ):

وإذا رجعنا إلى تاريخ أهل البيت ( الله وف المحيطة بهم ولاحظنا سلوكهم ومواقفهم العامة والخاصة استطعنا أن نصنف ظروفهم ومواقفهم إلى مراحل وعصور ثلاثة يتميز بعضها عن بعض بالرغم من اشتراكهم في كثير من الظروف والمواقف ولكن الأدوار تتنوع باعتبار مجموعة الظواهر العامة التى تشكل خطاً فاصلاً ومميزاً لكل عصر.

و تبدأ المرحلة الثانية بالشطر الثاني من حياة الإمام السجاد السياسية حتى الإمام الكاظم(ﷺ) وتتميز بأمرين أساسيين:

ا ـأما فيما يرتبط بالخلافة المزيّفة فقد تصدى هؤلاء الأئمة لتعريتها عن التحصينات التي بدأ الخلفاء يحصّنون بها أنفسهم من خلال دعم طبقة من المحدّثين والعلماء (وهم وعاظ السلاطين) لهم وتقديم التأييد والولاء لهم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية على زعامتهم بعد أن استطاع الأئمة في المسرحلة الاولى أن يكشفوا زيف خط الخلافة وأن يُحَسِّسوا الأُمّة بمضاعفات الانحراف الذي حصل في مركز القيادة بعد الرسول الأعظم (عَلَيْنَا).

٢ ـ وأما فيما يرتبط ببناء الكتلة الصالحة الذي أرسيت دعائمه في
 المرحلة الاولىٰ فقد تصدىٰ الأئمة المعصومون في هذه المرحلة إلىٰ تحديد

الاطار التفصيلي وإيضاح معالم الخط الرسالي الذي أُوتمن الأثمة الأطهار (ﷺ) عليه والذي تمثّل في تبيين ونشر معالم النظرية الإسلامية الإمامية و تربية عدة أجيال من العلماء على أساس الثقافة الإسلامية الإمامية الناصعة في قبال الخط العُلمائي الخلفائي (وهو خط وعاظ السلاطين).

هذا فضلاً عن تصديهم لدفع الشبهات وكشف زيف الفرق المذهبية التي استحدثت من قبل خط الخلافة أو غيره.

والأئمة في هذه المرحلة لم يتوانوا في زعزعة الزعامات والقيادات المنحرفة من خلال دعم بعض خطوط المعارضة للسلطة ولاسيما بعض الخطوط الثورية منها التي كانت تتصدى لمواجهة من تربع على كرسي خلافة الرسول ( على ) بعد ثورة الإمام الحسين ( الله ) .

وأما فيما يرتبط بالكتلة الصالحة التي أوضحوا لها معالم خطها فقد عمل الأثمة ( الله على دفعها نحو الثبات والاستقرار والانتشار من جهة لتحصينها من الانهيار واعطائها درجة من الاكتفاء الذاتي من جهة أخرى، وكان يقدر الأثمة أنهم بعد المواجهة المستمرة للخلفاء سوف لا يُسمح لهم بالمكث بين ظهرانيهم وسوف لن يتركهم الخلفاء أحراراً بعد أن تبين زيفهم ود جلهم واتضحت لهم المكانة الشعبية للأئمة الذين كانوا يمثلون الزعامة

ودَجلهم واتضحت لهم المكانة الشعبية للأئمة الذين كانوا يمثّلون الزعامة الشرعية والواقعية للأمّة الإسلامية.

ومن هنا تجلّت ظاهرة تربية الفقهاء بشكل واسع ثم ارجاع الناس اليهم وتدريبهم على مراجعتهم في قضاياهم وشؤونهم العامة تمهيداً للغيبة التي لا يعلم مداها إلاّ الله سبحانه والتي أخبر الرسول (عَلَيْلُهُ) عن تحققها وأملت الظروف عليهم الانصياع اليها.

وبهذا استطاع الأئمة ( الشيخان عنه المدى أن يقفوا بوجه التسلسل الطبيعي لمضاعفات انحراف القيادة الإسلامية والتي كانت تنتهي بتنازل الأمّة عن الإسلام الصحيح وبالتالي ضمور الشريعة وانهيار الرسالة الالهية بشكل كامل.

فالذي جعل الأُمّة لا تتنازل عن الإسلام هو أن الإسلام قُدّم له مثل آخر واضح المعالم، أصيل المُثل والقيم، أصيل الأهداف والغايات، وقُدّمت هذه الاطروحة من قبل الواعين من المسلمين بـزعامة الأثـمّة مـن أهـل البيت المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

إن هذه الاطروحة التي قدّمها الأئمة الطاهرين ( الإسلام لم تكن تتفاعل مع الشيعة المؤمنين بإمامة أهل البيت ( الله فقط، بل كان لها صدى كبير في كل العالم الإسلامي، فالأئمة الأطهار كانت لهم اطروحة للإسلام وكانت لهم دعوى لإمامتهم، وهذه الدعوى وان لم يطلبوا لها إلا عدداً ضئيلاً من مجموع الأُمّة الإسلامية ولكن الأمّة بمجموعها تفاعلت مع هذه الاطروحة التي تُمثّل النموذج والمخطط الواضح الصحيح الصريح للإسلام في كل المجالات العامة والخاصة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وخلقياً وعبادياً... مما جعل المسلمين على مرّ الزمن يسهرون على الإسلام ويقيمونه وينظرون اليه بمنظار آخر غير منظار الواقع الذي كانوا يعيشونه من خلال الحكم القائم (١٠).

<sup>(</sup>١) أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف: ٧٩ـ ٨٠.

# الفيضُ الثّانية

### ملامح عصر الإمام زين العابدين(ﷺ)

تبيّن بوضوح من خلال البحوث السابقة أنّ الإمام زين العابدين (過) قد عاش أقسى فترة من أئمة أهل عاش أقسى فترة من أئمة أهل البيت (過)، لأنّه عاصر قمّة الإنحراف الذي بدأ بعد وفاة الرسول الأعظم (歌).

وذلك أنّ الانحراف في زمن الإمام زين العابدين ( إلى العدين الحكارة المطروحة صريحاً ، لا على مستوى الشعارات المطروحة أيضاً من قبل الحكّام في مجال العمل والتنفيذ، وانكشف واقع الحكّام لدى الجماهير المسلمة بعد مقتل الإمام الحسين ( إلى الهرام المررية . حكمهم أمام الأمّة التي خبرت واقعهم وحقيقتهم المزرية .

وقد عاصر الإمام(學) كلّ المحن والبلايا التي وقعت أيّام جدّه أمير المؤمنين عليّ(學)، إذ ولد قبل استشهاد الإمام عليّ(學) و تفتحت عيناه وجدّه (學) في محنته في خط الجهاد مع الناكثين والقاسطين والمارقين، ومن ثمّ عاش مع عمّه الإمام الحسن(學) في محنته مع معاوية وعُمّالهِ وعملائه، ومع أبيه الحسين(學) وهو في محنته الفاجعة إلىٰ أن استقلّ بالمحنة وجهاً لوجه، وقد وصلت به المحنة ذروتها عندما رأىٰ جيوش بني أميّة تدخل مسجد رسول الله ( و المدينة و تربط خيولها في المسجد، هذا المسجد

الذي كان منطلقاً للرسالة وأفكارها إلى العالم أجمع، وقد أصاب هذا المسجد في عهد الإمام زين العابدين ( والله وان على يد الجيش الأموي الذي أباح المدينة والمسجد معاً، وهتك حرمات النبي ( والله على فيهما جميعاً.

وكان القتل هو أبسط الوسائل التي استعملت في ذلك العصر مع المعارضين، إذكان التمثيل الانتقامي والصلب على الأشجار وتقطيع الأيدي والأرجل وألوان العقاب البدني لغة الحديث اليومي.

وانغمس الأمويون في الترف، وقد ذكر المؤرّخون نوادركثيرة من ترفهم وتلاعبهم باقتصاد الأمّة وثرواتها(١)، حتى بالغوا في هباتهم للشعراء وأجزلوا العطاء للمغنّين(٢)، وسادت حياة اللهو والعبث والمجون في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وخصوصاً في مكّة والمدينة، وعمدت السلطات الأموية إلى إشاعة ذلك فيهما لإسقاط هيبتهما من نفوس المسلمين.

لقد شاع الغناء في مدينة الرسول (عَلَيْنُ) بشكل يندى له جبين الإنسان المؤمن بالله وبرسوله، حتى صارت مركزاً له.

قسال أبو الفرج: إنّ الغناء في المدينة لا يُنكره عالمهم، ولا يدفعه عابدهم (٣).

وقال أبو يوسف لبعض أهالي المدينة: ما أعجب أمركم يا أهل المدينة في هذه الأغاني! ما منكم شريف ولا دنيء يتحاشىٰ عنها(٤) !!.

وكان العقيق إذا سال وأخذ المغنُّون يلقون أغانيهم لم تبق في المدينة

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين دراسة وتحليل: ٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني : ١/ ٥٥، ٤/ ٠٠٠، ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) الأغاني : ٨ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد : ٣ / ٢٣٣.

مخبّأة ولا شابة ولا شابّ ولاكهل إلّا خرج ببصره ليسمع الغناء(١).

نعم غدت المدينة في ذلك العصر مركزاً من مراكز الغناء في الحاضرة الإسلامية وأصبحت معهداً متميزاً لتعليم الجواري الغناء (٢٠). بينماكانت الشريعة الإسلامية قد حاربت اللهو والمجنون ودعت الإنسان المسلم الى حياة الجدّ والاجتهاد والكدح من أجل إعمار حياته الدنيا وحياته الأخرى بالصالحات واستباق الخيرات وتسلّق قمم الكمال والحرص على أثمن لحظات عمره في هذه الحياة وصيانتها من الضياع والخسران.

أمّا الحياة العلمية في عصر الإمام زين العابدين (الله فقد كانت مشلولة بما حوته هذه الكلمة من معنى، إذ كان الخط السياسي الذي سارت عليه الدولة الأموية منذ تأسيسها ير تكز على مجافاة العلم، وإقصاء الوعي والثقافة من حياة المسلمين، وجرّهم الى منحدر سحيق من الجهل؛ لأنّ بلورة الوعي العام وإشاعة العلم بين المسلمين كان يهدّد مصالحهم ودوام ملكهم القائم على استغلال الجهل والغفلة التي روّج لها من تقمّص الخلافة بعد رسول الله (عين ).

أمّا الطابع الخاصّ للحياة الأدبية فتعرفه ممّا جرى على لسان شعراء ذلك العصر، فهو لم يمثّل أيّ مشكلة اجتماعية من مشاكل ذلك العصر على كثرتها، كما أنّه لم يمثّل أيّ جدِّ في الحياة العقلية والأدبية، وإنّما كان شعراً قَبَليّاً يحكي فيه كلّ شاعر ما امتازت به قبيلته من كرم الضيافة ووفرة المال والعدد، كما غدا الأدب سوقاً للهجاء المرّ والتنابز بالألقاب (٣).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٣ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) راجع : الأغاني : ٢ / ٢٢٦، ٣ / ٣٠٧، ٤ / ٢٢٢، ٦ / ٢١، ٧ / ٣٦٦، و ٣٣٢، ٨ / ٢٢٧، ١٠ / ٥٠. والشعر والغناء في المدينة ومكة: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام زين العابدين، دراسة وتحليل : ٦٧٢ ـ ٦٧٣.

# الفيض الكالثالث

# تخطيط الإمام زين العابدين(ﷺ) وجهاده

فالإمام السجاد ( على الله عبّاد البصري وهو في طريق مكّة: تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينه، و ﴿إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ (١) فأجابه الإمام ( على العجها: ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾، ثمّ قال ( على الجهاد شيئاً ( ) .

وبهذه الإجابة حدّد الإمام (ﷺ) بشكل صارم سياسته ولون كفاحه، ووجهة حركته في عصره، ومن ثمّ الأسباب الموجبة لذلك المسار، فإنّ عدوله عن الكفاح المسلّح والمواجهة العسكرية للحكم الأموي لم تأتِ حبّاً في الحياة ونعيمها كما تصوّر عبّاد البصري، وإنّما جاء ذلك لأنّ مستلزمات العمل العسكري الناجح غير متوفرة، ولأنّ النتائج من أيّ تحدِّ للسلطان في تلك الظروف تكون عكسيّةً تماماً.

<sup>(</sup>١)التوبة (٩): ١١١.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤١، ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ١٧٣ باختلاف يسير في الألفاظ.

وبعد ملحمة كربلاء مباشرةً تبنى الإمام السجاد ( الله وكرائم أهل البيت كان كزينب وأم كلثوم عليهم صلوات الله وسلامه مسياسة إسقاط الأقنعة التي كان الأمويون قد غطوا وجوه سياستهم الكالحة الخطيرة بها، وحملوا الأمة كذلك مسؤوليتها التأريخية أمام الله والرسالة.

ومن هنا نلاحظ بوضوح أنّ الخطب والتصريحات التي صدرت عن الإمام زين العابدين ( وعقائل أهل البيت ( ويلانا في العراق قد انصبت على مخاطبة ضمائر الناس كمجموع، وإلفات نظر الناس إلى جسامة الخطر الذي حاق بهم، وإلى حجم الجريمة التي ارتكبتها بنو أمية بحقّ رسالة الله تعالى.

وفي الشام ركّزت كلمات الإمام السجّاد ( الله على التعريف بالسبايا ذاتهم، وأنّهم آل الرسول ( الله فضح الحكم الأُموي و تعريته أمام أهل الشام الذين أضلّهم عن رؤية الواقع.

وقبل دخوله المدينة عمل الإمام السجاد(ﷺ) على إثارة الرأي والوعي العام الإسلامي وتوجيهه الى محنة الرسالة التي تمثّلت في فاجعة الطفّ، فقد كان خطابه الذي ألقاه بالناس يستبطن هذه المعانى.

ولقد أعطت تجربة كربلاء مؤشّراً عملياً على أنّ الأمّة المسلمة في حالة ركود وتبلّد ممّا جعل الروح الجهادية لديها في حالة غياب إن لم نقل إنّها كانت معدومة نهائياً، ومن أجل ذلك فإنّ السجاد ( الله المعتبار، إمام الأمّة الذي انتهت إليه مرجعية الأمّة - أخذ تلك الظاهرة بعين الاعتبار، ولذلك مارس دوره من خلال العمل على تنمية التيار الرسالي في الأمّة، وتوسيع دائرته في الساحة الإسلامية، والعمل على رفع مستوى الوعي الإسلامي والإنفتاح العملي في قطاعات الأمّة المختلفة، وخلق قيادات متميزة تحمل الفكر الإسلامي النقي، لا الفكر الذي يُشيعه الحكم الأموي.

ولهذا النهج مبرّراته الموضوعية، فإنّ قوى الانحراف عبر سنوات عديدة من سيطرتها على مراكز التوجيه الفكري والإجتماعي توفّرت على صنع أجيال ذائبة في الانحراف، الأمر الذي أصبح فيه من المتعذّر على التيار الإسلامي السليم مواجهتها، بالنظر لضخامة تلك القوى، وتوفّر الغطاء الواقي لها من مؤسسات وقدرات؛ ولتعرّض التيار الإسلامي ذاته للخسائر المتتالية.

ومن هنا، فإنّ أمر تكثيف التيار الإسلامي وإثرائه كمّاً وكيفاً مسألة لا تقبل التأجيل، ما دام أمر بقاء الرسالة حيّة \_ فكراً وعملاً \_ متوقّفاً على بقاء سلامة هذا التيار في كيان الأمّة وقواعدها الشعبية، طالما لم يتسنّ له تسلّم المرجعية العامة في الإدارة والحكم.

ولقد نجحت خطط الإمام(ﷺ) على شتّى الأصعدة وحسبما خطّط لها، وفيما يلى مصداقان عمليان علىٰ ذلك:

ففي المجال الإجتماعي أثمرت خطّة الإمام (الله) حيث حظي بإجلال القطّاعات الواسعة من الأُمّة وولائها، والمصادر التأريخية مجمعة على ذلك. قال ابن خلّكان: لمّا حجّ هشام بن عبد الملك في أيام أبيه، فطاف وجهد أن يصل الحجر ليستلمه، فلم يقدر عليه لكثرة الزحام، فنُصِب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه جماعة من أعيان أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب «رضي الله عنهم»، وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجاً، فطاف بالبيت، فلمّا انتهى إلى الحجر تنخى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الفرزدق حاضراً فقال:أنا أعرفه، فقال الشامي:من هذا يا أبافراس؟فقال: هذا الذي تَعرفُ والحِلُ والحَرَمُ والبَيتُ يَعرفُهُ والحِلُ والحَرَمُ

هــذا ابْـنُ خَـيرِ عِـبادِ اللهِ كُـلِّهِمُ إِذَا رَأَتْـهُ قُــرَيشٌ قـالَ قـائِلُها مُشــتَقَةٌ مِـن رَسولِ اللهِ نَـبْعَتُهُ هُـذا ابنُ فاطِمَةٍ إِنْ كُنتَ جاهِلَهُ هـذا ابنُ فاطِمَةٍ إِنْ كُنتَ جاهِلَهُ فَـلسَ قَـولُكَ مَـن هــذا بِضائِرِهِ فَـليسَ قـولُكَ مَـن هــذا بِضائِرِهِ مِـنْ مَعشرٍ حُبُّهُمْ دينٌ وبُغضُهُمُ إِنْ عُـدٌ أَهْلُ التُـقىٰ كانُوا أَئِـمَتَهُم إِنْ الخَـلائِقِ لَـيْسَتْ فــي رِقابِهِمُ أَيُ الخَـلائِقِ لَـيْسَتْ فــي رِقابِهِمُ مَـن هــذا يَعرفُ أَوَلِيَةً ذا أَيُّ الخَـلائِقِ لَـيْسَتْ فــي رِقابِهِمُ مَـن يَـعرفِ اللهُ يَـعرفُ أَوَلِيَةً ذا مَـن يَـعرفُ أَوَلِيَةً ذا

هذا النّعقيُّ التقيُّ الطاهِرُ العَلَمُ الله مَكارِمِ هذا يَنتَهي الكَرَمُ الله مَكارِمِ هذا يَنتَهي الكَرَمُ طابَتْ عَناصِرُهُ والخِيمُ والشِيَمُ بِحَدِّهِ أَنسبِياءُ اللهِ قَد خُتِموا جَرىٰ بِذاك لهُ في لَوحِهِ القَلَمُ العَربُ تَعرِفُ مَنْ اَنكَرْتَ والعَجَمُ لَعَرْبُهُم مَنْجيً ومُعْتَصَمُ لُوقِيلَ مَنْ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ قِيلَ هُمُ لِأَوْلِ عَيلَ هُمُ اللَّرْضِ قِيلَ هُمُ اللَّرْضِ قِيلَ هُمُ اللَّرْضِ قِيلَ هُمُ والدينُ مِنْ بَيْتِ هذا نالَهُ الأُمْمَ والدينُ مِنْ بَيْتِ هذا نالَهُ الأُمْمَ والدينُ مِنْ بَيْتِ هذا نالَهُ الأُمْمَ والدينُ مِنْ بَيْتِ هذا نالَهُ الأُمْمَ

<sup>(</sup>١) القصيدة طويلة وهي مذكورة في كثير من المصادر التأريخية والأدبية، أنظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان: ٦/ ٦٦، الإرشاد للمفيد: ١٥١، ١٥١، ١٥١ عن محمّد بن اسماعيل بن جعفر الصادق(عليه ) وراجع غيرهما من المصادر في أوائل الفصل الأوّل من الباب الأوّل.

العداء من موقف تجاه أنصار أهل البيت(ﷺ) وأتباعهم.

وحقّق النشاط العلمي للإمام (ﷺ) غاياته المتوخّاة، فالمسجد النبويّ الشريف ودار الإمام (ﷺ) شهدا طوال خمسة وثلاثين عاماً وهي فترة إمامته ينشاطاً فكرياً من الطراز الأول، حيث استقطب الإمام (ﷺ) طلّاب المعرفة الإسلامية في جميع حقولها، لا في المدينة المنورة ومكّة المكرمة وحدهما، وإنّما في الساحة الإسلامية بأكملها، حتى استطاع أن يخلق نواة مدرسة فكرية لها طابعها ومعالمها المميّزة، وتخرّج منها قادة فكر ومحدّثون وفقهاء.

إنّ انفصام عرى الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسين ( الله الله و تَشَتُت قُواهم كان من أعظم الأخطار التي واجهها الإمام زين العابدين ( الله التجاه استجماع القوى و تكميل الإعداد من جديد، وقد كان هذا الهدف بحاجة إلى إعداد نفسي وعقيدي وإحياء الأمل في القلوب وبثّ العزم في النفوس.

وقد تمكن الإمام زين العابدين ( الله الهادئ والمنظم أن يشرف على تكميل هذه الاستعادة، وعلى هذا الإعداد بكل قوة وبحكمة وبسلامة وجد.

وقد أطلق الإمام (الله نهجاً جهادياً ينهض بأعباء متطلبات المرحلة الخطيرة آنذاك. ويمكن الحديث عن هذا النهج عبر مستويات متعددة :

## ١\_الجهاد الفكري والعلمي:

من المعلوم أنّ الفكر السليم هو أحد مقوّمات كلّ حركة سياسية صحيحة، فتثقيف الجماهير وتوعيتها لتكون على علم بما يجري عليها وحواليها وما يجب لها وعليها من حقوق وواجبات هو الركيزة الأولىٰ لِصدّ

الأنظمة الحاكمة الفاسدة التي تسعىٰ علىٰ طول التأريخ في إبعاد الناس عن الحقّ والتعاليم الأصيلة.

وقد قام الإمام زين العابدين (ﷺ) بأداء دور مهم في هذا الميدان، حيث تصدّىٰ للوقوف بوجه المنع السلطوي لرواية الحديث المنع السلطوي لرواية الحديث على ذلك، وكان يطبّق السنّة ويدعو إلىٰ تطبيقها والعمل بها، وقد روي عنه قوله (ﷺ): إنّ أفضل الأعمال ما عمل بالسنّة وإن قلّ (٢٠).

وفي الظروف التي عاشها الإمام (هي) -حيث كان الحكّام بصدد اجتثاث الحقّ من جذوره وأصوله والذي تمثّل في حفظة القرآن ومفسّريه كانت الدعوة إلى الاعتصام بالقرآن من أهم الواجبات آنذاك، ولقد قام الإمام زين العابدين (هيه وافر في هذا المجال.

قال (ﷺ): «عليك بالقرآن، فإنّ الله خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ منها قال له: إقرأ وارق، ومن دخل الجنّة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه، ما خلا النبيّين والصدّيقين» (٣). وكان يـقول: «لو مات من بين المشرق والمغرب ما استوحشت بعد أن يكون القرآن معى» (٤).

كما كان يسعى في تمجيد القرآن عملياً وبأشكال مختلفة، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن (١٠٠٠)، كماكان يرشد الأُمة من خلال تفسيره للقرآن

<sup>(</sup>١)كانت عملية منع الحديث ـ تدويناً ورواية ـ قد بدأت بعد وفاة الرسول (عَيْبَوْلُهُ) مباشرة.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢٢١ ح١٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان : ٣ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٧٠، ب٥، ح٥٤.

الكريم(١١).

وبذل الإمام (إله جهوداً جبّارةً لتثبيت قواعد التوحيد الإلهي وتشييد أركانه عبر الاستدلال على ذلك بما يوافق الفطرة والعقل السليمين، والردّ على الأفكار المنحرفة التي غذّاها الحكّام مثل فكرة الجبر الإلهي بهدف التمكّن من السلطة والسيطرة التامة على مصير الناس والهيمنة على الأفكار بعد السيطرة على الأفواه والأجسام، وقد ذكرنا أنّ الإمام (إله قال لابن زياد الذي أراد أن ينسب قتل عليّ بن الحسين إلى الله: «إنّ الله يتوفّى الأنفس حين أراد أن ينسب محدى الحاكم في مجلسه حين ردّ على الانحراف العقائدي بتلك الصراحة، وبيّن الفرق بين التوفّي للأنفس واسترجاعها الذي نسبه القرآن إلى الله تعالى حين حلول الأجل والموت حتف الأنف وبين القتل الذي هو إزهاق الروح من قبل القاتل قبل حلول الموت المذكور.

وفي جوابه (ﷺ) عن سؤال: أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟ قال (ﷺ): «إنّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد... ولله فيه العون لعباده الصالحين»، ثمّ قال (ﷺ): «ألا من أجور الناس من رأى جوره عدلاً، وعدل المهتدي جوراً» (٢٠٠٠).

وهكذا تصدّى الإمام (ﷺ) لعقيدة التشبيه والتجسيم (۳)، و فكرة الارجاء (٤).

وعلى صعيد الإمامة والولاية أعلن الإمام (ﷺ) عن إمامته بنفسه بكلّ وضوح وصراحة ومن دون أيّة تقيّة أو سريّة، وقد تعدّدت الأحاديث

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٣١٢ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة : ٢ / ٨٩.

<sup>(</sup>٤) جهاد الإمام السجاد : ١٠٧.

المصرّحة بهذا الإعلان، منها قوله ( الله المعتبلين وموالي المؤمنين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين وقادة الغرّ المحجّلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء... ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلها، ولم تخلُ الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة لله فيها، ولو لا ذلك لم يعبد الله (١٠).

وقال له أبو خالد الكابلي: يا مولاي، أخبرني كم يكون الأئمّة بعدك؟ قال: «ثمانية لأنّ الأئمّة بعد رسول الله(ﷺ) اثنا عشر إماماً، عدد الأسباط، ثلاثة من الماضين، وأنا الرابع، وثمانية من ولدى...»(٣).

والإنحراف الذي حصل عن أئمة أهل البيت ( الثين الم ينحصر في إقصائهم عن الحكم والولاية فقط، بل انتهى إلى الجهل بأحكام الشريعة التي كان الأثمة هم المرجع الواقعي والصحيح للتعرّف عليها.

فالإمام ليس وليّاً للأمر وحاكماً على البلاد والعباد فحسب، وإنّما هو مصدر يرجع اليه لفهم الشريعة وتبيين أحكامها، باعتبار معرفته التامة بالشريعة الخاتمة وارتباطه الوثيق بمصادرها الحقيقيّة.

وكما أقصى الحكّام أئمّة أهل البيت(بيك) عن الحكم والولاية؛ حاولوا كذلك نفي مرجعيتهم الدينية والعلميّة وإبعاد الناس عنهم، لذلك اهتمّ الأئمّة

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ١١٢، الاحتجاج: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) تأريخ دمشق : الحديث ٢١.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأثر: ٢٣٦ \_ ٢٣٧.

وأتباعهم بإرشاد الناس إلى هذا المعين الصافي للشريعة الإسلامية كي ينهلوا منه، وكان اهتمام الإمام السجاد(變) بليغاً بهذا الأمر حتى قال(變) لرجل شاجره في مسألة شرعية فقهية: «يا هذا، لو صرت إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا، أيكون أحد أعلم بالسنة منا»(١).

وقال(ﷺ): «إنّ دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، لا يُصاب إلّا بالتسليم، فمن سلّم لنا سَلِم، ومن اقتدى بنا هُدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه ممّا نقوله أو نقضي به مَرَجاً كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم» (٢٠).

## ٢ \_الجهاد الاجتماعي والعملي :

إنّ أهم أهداف القادة الإلهيّين هو إصلاح المجتمع البشريّ بـتربيته على التعاليم الالهـية، ولا بـدّ للـمصلح أن يـمرّ بـمراحـل مـن العـمل الجـادّ والمضنى في هذا الطريق الشائك، فعليه:

١ ـ أن يربّي جيلاً من المؤمنين على التعاليم الحقّة التي جاء بها الدين والأخلاق القيّمة التي ينبغي التخلّق بها، لكي يكونوا له أعواناً على الخير.

٢ ـ أن يدخل المجتمع بكل ثقله، ويحضر بين الناس، ويواجه الظالمين والطغاة بتعاليمه، ويبلغهم رسالات الله.

٣ ـ أن يقاوم الفساد الذي يبتّه الظالمون في المجتمع بهدف شلّ قواه، وتفريغه من المعنويات، وإبعاده عن فطرته السليمة المعتمدة على الحقّ والخير.

<sup>(</sup>١) نزهة الناظر: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين: ٣٢٤، الباب ٣١، الحديث ٩.

كان للإمام (ﷺ) نشاط واسع في كل هذه المجالات، بحيث يعد ـ بحقً \_ في صدر قائمة المصلحين الالهيين بالرغم من تميّز عصره بتحكم طغاة بني أمية على الأمّة وعلى مقدّراتها وجسم الخلافة الإسلامية التي تقتل من يعارضها و تهدر دمه تحت عنوان الخروج على الإسلام.

ويمكن الحديث عن أوجه نشاطه ( الله العملي في الجانب الإجتماعي على عدّة أوجه منها:

## أ ـ الأخلاق والتربية ( على مستوى الأُمّة وأتباع أهل البيت (إليكم )):

ضرب الإمام زين العابدين ( الله الروع الأمثلة في تجسيد الخلق المحمدي العظيم في التزاماته الخاصة وفي سيرته مع الناس، بل مع كل ما حوله من الموجودات.

فكانت تتبلور فيه شخصية القائد الإسلامي المحنّك الذي جمع بين القابلية العلمية الراقية، والشرف السامق، والقدرة على جذب القلوب وامتلاكها، ومواجهة المشاكل والوقوف لصدّها بكلّ صبر وأناة وهدوء.

فالصبر الذي تحلّىٰ به وتجلّىٰ لنا من خلال ما تحمّله في مأساة كربلاء أكبر شاهد علىٰ عظمة صبره.

ومثابرته ومداومته على العمل الإسلامي بارزة للعيان، وهـذا الفـصل يمثّل جزءاً من نشاطه السياسي والإجتماعي الجادّ.

وحديث مواساته للإخوان والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بالبذل والعطاء والإنفاق ممّا اشتهر عند الخاصّ والعامّ.

وخُنوّه وحنانه على العبيد وعلىٰ الأقارب والأباعد بـل عـلىٰ أعـدائـه وخصومه ممّا سارت به الركبان. وأخبار عبادته وخوفه من الله جلّ جلاله وإعلانه ذلك في كلّ مناسبة ملأت الصحف حتى خصّ بلقب «زين العابدين» و «سيّد الساجدين». وسنتحدّث عن بعض ذلك فيما بعد بإذنه تعالى، كما أنّنا أشرنا إلى جانب بسيط جدّاً من ذلك سابقاً.

## ب ـ الإصلاح والدولة:

لقد شاع عند بعض المؤرّخين أنّ الأئمّة من أبناء الحسين (學) قد اعتزلوا بعد مذبحة كربلاء السياسة، وانصرفوا إلى الإرشاد والعبادة والإنقطاع إلى الدنيا(١).

ويدللون على قولهم هذا بتأريخ حياة الإمام السجاد(學) ودعوى انعزاله عن الحياة الإسلامية العامة، ويبدو أنّ سبب هذه التصوّرات الخاطئة لدى المؤرّخين هو ما بدا لهم من عدم احتدام الأئمّة بعد الحسين(學) على عمل مسلّح ضد الوضع الحاكم مع إعطائهم الجانب السياسي من القيادة معنى ضيّقاً لا ينطبق إلّا على عمل مسلّح من هذا القبيل.

إنّ ما يقال من أنّ الأئمّة من أهل البيت ( الله المناء الحسين الله العتزلوا السياسة وانقطعوا عن الدنيا فهو زعم يكذّبه وينفيه واقع حياة الأئمّة الزاخرة كلّها بالشواهد على ايجابية المشاركة الفعّالة التي كانوا يمارسونها.

فمن ذلك علاقات الإمام زين العابدين (ﷺ) بالأُمّة والزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق والتي كان يتمتّع بها على طول الخط<sup>(٢)</sup>؛ فإنّ هذه الزعامة لم يكن ليحصل عليها الإمام (ﷺ) صدفةً أو على أساس مجرّد الانتساب إلى

<sup>(</sup>١) نشأة الشيعة والتشيّع، للشهيد السيّد محمد باقر الصدر.

<sup>(</sup>٢) قد أشرنا إلىٰ حادثة استلام الإمام(طليُّلا) للحجر بعد أن انفرج الحجيج له، راجع الصفحة ١١١ من الكتاب.

الرسول ( الله الله على أساس العطاء والدور الايجابي الذي كان يمارسه الإمام في الأمّة بالرغم من إقصائه عن مركز الحكم؛ فإنّ الأمّة لا تمنح على الأغلب الزعامة مجاناً، ولا يمتلك الفرد قيادتها ويحتلّ قلوبها بدون عطاء سخيّ منه تستشعره الأمّة في مختلف مجالاتها، وتستفيد منه في حلّ مشكلاتها والحفاظ على رسالتها.

ومع أنّ مزاولات الإمام (ﷺ) الدينية كلّها من صميم العمل السياسي وخاصّةً في عصره حيث لم يُسمع نغمُ الفصل بين السياسة والدين بعد، نجد في طيّات حياة الإمام (ﷺ) عيّنات واضحة من التدخّلات السياسية الصريحة، فهو كما يبدو من النصوص الصادرة عنه تجده رجلاً مشرفاً على الساحة السياسية، يدخل محاورات حادة، ويتابع مجريات الأحداث، ويدلي بتصريحات خطيرة ضد الأوضاع الفاسدة التي تعيشها الأمّة وإليك بعض النماذج على ذلك:

١ ـ قال عبد الله بن الحسن بن الحسن: كان عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كلّ ليلة هو وعروة بن الزبير في مؤخّر مسجد النبي ( الله على المعدد النبي المعدد النبي المعدد العشاء الآخرة، فكنت أجلس معهما، فتحدّثا ليلة، فذكروا جور من جار من بني أميّة والمقام معهم، فقال عروة لعليّ: يا عليّ إنّ من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم، فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رُجى له أن يسلم ممّا أصابهم.

قال: فخرج عروة، فسكن العقيق.

قال عبد الله بن الحسن: وخرجت أنا فنزلت سويقة (١).

<sup>(</sup>١) مختصر تأريخ دمشق : ١٧ / ٢١.

أمّا الإمام ( الله ) فلم يخرج ، بل آثر البقاء في المدينة طوال حياته ؛ لأنّه كان يعدّ مثل هذا الخروج فراراً من الزحف السياسي وإخلاءً للساحة الاجتماعية للظالمين ، يجولون فيها ويصولون (١٠).

ولعلّ اقتراح عروة بن الزبير ـ وهو من أعداء أهل البيت ( ( ) كان تدبيراً سياسياً منه أو من قبل الحكّام لإبعاد الإمام ( ) عن الحضور في الساحة السياسية والاجتماعية، لكنّه ( ) لم يخرج وظلّ يواصل مسيرته الجهادية.

وإذا كانت الدولة في اللسان العربي هي الغلبة والاستيلاء ـ وهي من أبرز مقومات السلطة الحاكمة ـ فإنّ الإمام ( والله الله الدرج قضية السلطة السياسية في سائر القضايا الحيوية والطبيعية التي يهتم بها ويفكّر في إصلاحها.

فمن يا ترى؟ ومن هي البيوتات الشريفة المغلوبة في عـصره (ﷺ؟ وهل التعوّذ بالله تعالىٰ من دولة السلطان يعني أمراً غير رفض وجوده والتنديد بسلطته؟ وهل يتصوّر السياسي أن يكون له حضور أقوىٰ من هذا في مـثل

<sup>(</sup>١) جهاد الإمام السجاد(ﷺ): ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تنقيح المقال : ٢ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تأريخ دمشق: ١٠/٤١، مختصر ابن منظور: ١٧ / ٢٥٥.

ظروف الإمام ( الله عنه و موقعه و ضمن تخطيطه الشامل في قيادة حركية الإسلام؟ وهل يصدر مثل هذا من رجل ادَّعي أنّه ابتعد عن السياسة أو اعتزلها؟.

#### ج \_ مقاومة الفساد:

وإذاكان من أهم واجبات المصلح وخاصةً المصلح الإلهي مقاومة الفساد ومحاربة المفسدين في الأرض؛ فإنّ الإمام زين العابدين(الله عنه) قام بدور بارز في أداء هذا الواجب.

وقد تميّز عصره(變) بمشاكل اجتماعية من نوع خاص، وقد تكون موجودة في كثير من العصور، إلّا أنّ بروزها في عصره كان واضحاً ومكثّفاً، كما أنّ الإمام(變) قام بمعالجتها بأسلوبه الخاص، ممّا أعطاها صبغة فريدة تميّزت في جهاد الإمام(變) وأهمها مشكلة الفقر العام ومشكلة الرقّ والعبيد. وسنعرض لهما في فصل قادم إن شاء الله تعالىٰ.

# الفصل لاسع

# ظُواهُر فذَّة في حياة الإمام زين العابدين(ﷺ)

تميّزت حياة الإمام زين العابدين(變) بمظاهر فذّة، وهي وإنكانت متوفرة في حياة آبائه الطاهرين وأبنائه الأثمّة المعصومين(ﷺ) إلّا أنّها برزت في سيرته(ﷺ) بشكل أكثر وضوحاً وأوسع دوراً، ممّا دعانا إلىٰ تسليط الضوء عليها أشدّ من غيرها، وهي:

أ \_ظاهرة العبادة.

ب ـ ظاهرة الدعاء.

ج ـ ظاهرة البكاء .

د ـ ظاهرة الإعتاق.

فإذا سبرنا حياة الأثمّة (هي) وجدناهم كلّهم ـ يتميّزون في هذه المظاهر على أهل زمانهم، إلّا أنّها في حياة الإمام زين العابدين (عليه) تجلّت بقوة، حتى كان (عليه) فريداً في كلّ منها.

## ظاهرة العبادة في حياة الإمام (ﷺ):

أجمع معاصروا الإمام زين العابدين(ﷺ) علىٰ أنّه كان من أعبد الناس وأكثرهم طاعة لله تعالىٰ، ولم ير الناس مثله في عظيم إنابته وعبادته، وقد بهر بها المتقون والصالحون، وحسبه أنّه وحده الذي قد لُقّب بزين العابدين وسيّد الساجدين في تأريخ الإسلام.

أمّا عبادته ( إلى الله فكانت ناشئة عن إيمانه العميق بالله تعالى وكمال معرفته به، وقد عبده لا طمعاً في جنّته ولا خوفاً من ناره، وإنّما وجده أهلاً للعبادة فعبده، وشأنه في ذلك شأن جدّه أمير المؤمنين وسيّد العارفين وإمام المتقين، وقد أعرب ( إلى عن عظيم إخلاصه في عبادته بقوله: «إنّي أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلّا ثوابه، فأكون كالعبد الطامع إن طمع عمل وإلّا لم يعمل، وأكره أن أعبده لخوف عذابه، فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل ... ».

فانبرى إليه بعض الجالسين فقال له: فبم تعبده؟ فأجابه عن خالص إيمانه: «وأعبُدُه لما هو أهله بأياديه وإنعامه»(١).

ولقد مَلاً حبّ الله تعالىٰ قلب الإمام (الله ولله عن عبادته فقالت: بعبادة الله وطاعته في جميع أوقاته، وقد سُئلت جارية له عن عبادته فقالت: أطنب أو أختصر؟

قيل لها: بل اختصري.

فقالت: ما أتيته بطعام نهاراً قطّ، وما فرشت له فراشاً بليل، قطّ (٢٠).

لقد قضى الإمام(ﷺ) معظم حياته صائماً نهاره، قائماً ليله، مشغولاً تارةً بالصلاة، وأُخرى بالدعاء.

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين: ١٨٧ نقلاً عن تفسير الإمام الحسن العسكري.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٤٨٨.

## عبادة الإمام:

#### ١ ـ وضوؤه:

الوضوء هو نور وطهارة من الذنوب، والمقدمة الاولى للصلاة، وكان الإمام ( الله الله على طهارة ، وقد تحدّث الرواة عن خشوعه لله في وضوئه، فقالوا: إنّه إذا أراد الوضوء اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيجيبهم قائلاً: «أتدرون بين يدي مَن أقوم؟!» (١١).

#### ٢ ـ صلاته:

أمّا الصلاة فمعراج المؤمن وقربان كلّ تقيّ كما في الحديث الشريف، وكانت الصلاة من أهم الرغبات النفسية للإمام ( الله نفي الصلاة ، فقيل له في الله تعالى ، وكانت تأخذه رعدة إذا أراد الشروع في الصلاة ، فقيل له في ذلك فقال: «أتدرون بين يدي من أقوم، ومن أناجي؟!» (٢). ونعرض لبعض شؤونه في حال صلاته.

#### أ ـ تطيّبه للصلاة:

وكان الإمام إذا أراد الصلاة تطيّب من قارورة كان قد جعلها في مسجد صلاته<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) نهاية الإرب: ٢١ / ٣٢٦، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال : ٢ / ٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٦ / ٥٨.

## ب ـ لباسه في صلاته:

وكان الإمام(幾) إذا أراد الصلاة لبس الصوف وأغلظ الثياب(١)، مبالغة منه في إذلال نفسه أمام الخالق العظيم.

## ج ـ خشوعه في صلاته :

كانت صلاته تمثّل الانقطاع التامّ إلى الله جلّ جلاله والتجرّد من عالم المادّيات، فكان لا يحسّ بشيء من حوله، بل لا يحسّ بنفسه فيما تعلّق قلبه بالله تعالى، ووصفه الرواة في حال صلاته، فقالوا: كان إذا قام إلى الصلاة غشي لونه بلون آخر، وكانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، وكان يقف في صلاته موقف العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أنّه لا يصلّى بعدها أبداً (٢).

و تحدّث الإمام الباقر (學) عن خشوع أبيه في صلاته فقال: «كان عليّ بن الحسين إذا قام في الصلاة كأته ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلّا ما حركت الربح منه "".
ونقل أبان بن تغلب إلى الإمام الصادق (學) صلاة جدّه الإمام

السجاد (ﷺ) فقال له: إنّي رأيت عليّ بن الحسين إذا قام في الصلاة غشي لونه بلون آخر، فقال له الإمام الصادق (ﷺ): «والله إنّ عليّ بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه...» (٤).

وكان من مظاهر خشوعه في صلاته أنّه إذا سجد لا يرفع رأسـه حـتىٰ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام زين العابدين (طلع ): ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

يرفض عرقاً (۱) أو كأنّه غمس في الماء من كثرة دموعه وبكائه (۲)، ونقل عن أبي حمزة الثمالي أنّه رأى الإمام قد صلّى فسقط الرداء عن أحد منكبيه فلم يسوّه فسأله أبو حمزة عن ذلك فقال له: «ويحك، أتدري بين يدي مَنْ كنتُ؟ إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه» (۲).

### د ـ صلاة ألف ركعة:

وأجمع المترجمون للإمام (ﷺ) أنّه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة (٤)، وأنّه كانت له خمسمائة نخلة، فكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين (٥) ونظراً لكثرة صلاته؛ فقد كانت له ثفنات في مواضع سجوده كثفنات البعير، وكان يسقُط منها في كلّ سنة، فكان يجمعها في كيس، ولمّا توفّي (ﷺ) دفنت معه (٦).

## ه ـ كثرة سجوده:

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: ٢ / ٢٨٦ -١١٤٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٦ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٨٨، بحار الأنوار: ٤٦ / ٦١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٠٦، نور الأبصار : ١٣٦، الإتحاف بحب الأشراف : ٤٩، ومصادر أُخرىٰ.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٤٦ / ٦١، الخصال: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٨٨٨.

<sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٩٨١.

وكان يسجد سجدة الشكر، ويقول فيها مئة مرة: «الحمد لله شكراً»، ثمّ يقول: «يا ذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيره عدداً، ويا ذا الجود الذي لا ينفد أبداً، ياكريم، ياكريم» و يتضرّع بعد ذلك و يذكر حاجته (١).

#### و ـ كثرة تسييحه:

وكان دوماً مشغولاً بذكر الله تعالى وتسبيحه وحمده، وكان يستح الله بهذه الكلمات: «سبحان من أشرق نوره كل ظلمة، سبحان من قدر بقوته كل قدرة، سبحان من احتجب عن العباد بطرائق نفوسهم فلا شيء يحجبه، سبحان الله وبحمده» (٢).

#### ز ـ ملازمته لصلاة الليل:

من النوافل التي كان لا يَدَعُها الإمام ( الله على الله الله الله الله الله مواظباً عليها في السفر والحضر (٢٠) إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى.

#### ح ـ دعاؤه بعد صلاة الليل:

وكان(ﷺ) إذا فرغ من صلاة الليل دعا بهذا الدعاء الشريف، وهو من غرر أدعية أئمة أهل البيت(ﷺ)، وإليك بعض مقاطعه:

«اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعزّ الباقي على مرّ الدهور وخوالي الأعوام (٤) ومواضي الأزمان والأيام، عزّ سلطانك عزاً لا حدّ له بأوّلية ولا منتهىٰ له بآخرية، واستعلىٰ ملكك علواً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده (٥) ولا

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٤ / ١٠٧٩.

<sup>(</sup>٢) دعوات القطب الراوندي: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) عن صفة الصفوة: ٢ / ٥٣ وكشف الغمة: ٢ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) خوالي الأعوام: مواضيها.

<sup>(</sup>٥) أمده: غايته.

يبلغ أدنى ما استأثرت من ذلك أقصى نَعت الناعتين، ضلّت فيك الصفات وتفسّخت (۱) دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام، كذلك أنت الله الأوّل في أوّليّتك، وعلى ذلك أنت دائمٌ لا تزول، وأنا العبد الضعيف عملاً الجسيم أملاً، خرجت من يدي أسباب الوصلات (۱) إلّا ما وصله رحمتك، وتقطّعت عتى عصم (۱) الآمال إلّا ما أنا معتصم به من عفوك، قلّ عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر عليّ ما أبوء (٤) به من معصيتك، ولن يضيق عليك عفوٌ عن عبدك، وإن أساء فاعف عنّى...».

«اللهم إنّي أعوذ بك من نارٍ تغلّظت بها على مَن عصاك، وتوعّدت بها على من صدف (٥) عن رضاك، ومن نارٍ نورها ظلمة، وهيّنها أليم، وبعيدها قريب، ومن نارٍ يأكل بعضها بعضها بعضّ، ويصول (٢) بعضُها على بعض، ومن نارٍ تذر (٧) العظام رميماً (٨)، وتسقي أهلها حميماً (٩)، ومن نارٍ لا تبقي على مَن تضرّع اليها، ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمّن خشع لها واستسلم اليها، تلق سكانها بأحرّ ما لديها من أليم النكال (١٠) وشديد اله بالهم النكال (١٠)...» (١٢).

<sup>(</sup>١) تفسخت : أي تقطّعت وتمزّقت وبطلت، فإنّك فوق نعت الناعتين.

<sup>(</sup>٢) الوصلات: وُصلة ـ بالضم ـ وهي ما يتوصل به إلىٰ المطلوب، يعني أنّه قد فاتتني الأسباب التي يتوصل بها إلىٰ السعادات الأخروية إلّا السبب الذي هو رحمتك فانه لا يفوت من أحد، لأنّها وسعت كلّ شيء.

<sup>(</sup>٣) عِصم: جمع عصمة، وهي الوقاية والحفظ.

<sup>(</sup>٤) ما أبوء: أقرّ وأرجع.

<sup>(</sup>٥) صدف: خرج وأعرض.

<sup>(</sup>٦) يصول: من الصولة بمعنىٰ الحملة.

<sup>(</sup>٧) تذر: تترك.

<sup>(</sup>٨) رميماً: بالياً.

<sup>(</sup>٩) حميماً: ماء شديد الحرارة.

<sup>(</sup>١٠) النكال: العقوبة.

<sup>(</sup>١١) الوبال: الوخامة وسوء العاقبة.

<sup>(</sup>١٢) الصحيفة الكاملة السجادية: الدعاء ٣٢.

وذبل الإمام (هِ من كثرة العبادة وأجهدته أي إجهاد، وقد بلغ به الضعف أنّ الريح كانت تميله يميناً وشمالاً بمنزلة السنبلة (١) التي تميلها الريح.

وقال ابنه عبد الله: كان أبي يصلّي بالليل فإذا فرغ يزحف إلى فراشه (٢). وأشفق عليه أهله ومحبّوه من كثرة ما بان عليه من الضعف والجهد من كثرة عبادته، فكلّموه في ذلك لكنّه ( إلله الصرّ على شدّة تعبّده حتى يلحق بآبائه، قال له أحد أبنائه: يا أبت كم هذا الدؤوب ( يعني الصلاة )؟ فأجابه الإمام ( إلله ): «أتَحَبّ إلى ربّى » (٣).

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري للإمام (ﷺ): ياابن رسول الله! أما علمت أنّ الله تعالىٰ إنّما خلق الجنّة لكم ولمن أحبّكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك؟ فأجابه الإمام (ﷺ): «يا صاحب رسول الله، أما علمت أنّ جدي رسول الله (ﷺ) قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فلم يدّع الإجتهاد له، وتعبّد ـ بأبي وأمي ـ حتى انتفخ ساقه وورم قدمه، وقد قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال (ﷺ): أفلا أكون عبداً شكوراً؟».

فقال له جابر: ياابن رسول الله، البُقْيا علىٰ نفسك، فإنّك من أُسرة بهم يستدفع البلاء، وبهم يستكشف الأدواء، وبهم تُستمطر السماء...» فأجابه الإمام (علي الله أزال على منهاج أَبَوَيَّ متأسِّياً بهما حتى ألقاهما...»(٤).

<sup>(</sup>١) الارشاد: ٢٧٢، روضة الواعظين : ١ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٦٦ / ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٦٦ / ٩٩.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب : ١٦١/٤، ١٦٢.

#### ٣\_صومه:

وقضى الإمام معظم أيام حياته صائماً، وقد قالت جاريته حينما سئلت عن عبادته: «ما قدّمتُ له طعاماً في نهار قطّ» وقد أحبَّ الصومَ وحثَّ عليه إذ قال (على الله تعالى وكل ملائكة بالصائمين» (١٠)، وكان (على لا يفطر إلّا في يوم العيدين وغير هما ممّاكان له عذر.

وكان له شأن خاص في شهر رمضان، أنّه لم يترك نوعاً من أنواع البِرّ والخير إلّا أتى به، وكان لا يتكلم إلّا بالتسبيح والإستغفار والتكبير، وإذا أفطر قال: «اللّهم إن شئت أن تفعل فعلت»(٢).

وكان(ﷺ) يستقبل شهر رمضان بشوق ورغبة لانّه ربيع الأبرار، وكان يدعو لدى دخول شهر الله تعالى بدعاء نقتطف منه بعض الفقرات، قال(ﷺ):

«الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله ؛ لنكون لإحسانه من الشاكرين، وليجزينا علىٰ ذلك جزاء المحسنين.

والحمد لله الذي حبانا بدينه، واختصّنا بملّته، وسَبَّلَنا (٣) في سُبُلِ إحسانه، لنسلكها بمنّه إلى رضوانه... والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام...

اللهم صلّ على محمدٍ وآله، وألهمنا معرفة فضله، وإجلال حرمته، والتحفّظ ممّا حظرت فيه، وأعِنّا على صيامه بكفّ الجوارح عن معاصيك، واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نُصغي بأسماعنا إلى لغوٍ، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهوٍ، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعى بطوننا إلّا ما أحلَلْت، ولا تنطق ألسنتنا

<sup>(</sup>١) دعوات الراوندى: ٤.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافى : ٤ / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ستلنا: أدخلناً.

إلّا بما مثّلت، ولا نتكلّف إلّا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلّا الذي يقي من عقابك، ثم خلّص ذلك كلّه من رئاء المرائين وسُمعة المسمعين، لا نُشرك فيه أحداً دونك، ولا نبتغي فيه مراداً سواك...

اللهم اشحنه (١) بعبادتنا إيّاك، وزيّن أوقاتنا بطاعتنا لك، وأعنّا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع اليك والخشوع لك والذلّة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط.

اللهمّ واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمّرتنا...» (٢٠).

وكان الإمام زين العابدين (ﷺ) في كلّ يوم من أيام شهر رمضان يأمر بذبح شاة وطبخها... فإذا نضجت يقول: «هاتوا القصاع» ويأمر بأن يُـفرَّق علىٰ الفقراء والأرامل والأيتام حتىٰ يأتي علىٰ آخر القدور ولا يبقي شيئاً لإفطاره، وكان يفطر علىٰ خبز وتمر (٣).

ومن مَبَرّات الإمام ( إلى الله في شهر رمضان المبارك كثرة عتقه و تحرير أرقّائه من رقّ العبودية، على أنهم كانوا يعيشون في ظلاله محترمين، فكان يعاملهم كأبنائه، وكان ( إلى يعاقب أمةً ولا عبداً إذا اقترفا ذنباً، وإنّما كان يسجّل اليوم الذي أذنبوا فيه، فإذا كان آخر شهر رمضان جمعهم وأظهر الكتاب الذي سجّل فيه ذنوبهم، ويقول:

«ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا عليّ بن الحسين! إنّ ربّك قد أحصىٰ عليك كلّ ما عملتَ، كما أحصيت علينا ما عملناه، ولديه كتاب ينطق بالحقّ لا يغادر صغيرة ولاكبيرة ممّا أتيت إلّا أحصاها، وتجدكلّ ما عملت لديه حاضراً، كما وجدناكلّ ما عملنا لديك حاضراً،

<sup>(</sup>١) أي : املأه بعبادتنا إيّاك.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة الكاملة السجادية: الدعاء ٤٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٦ / ٧٢.

فاعف واصفح، كما ترجو من المليك العفو، وكما تحبّ أن يعفو المليك عنك، فاعف عنّا تجده عَفُوّاً، وبك رحيماً ولك غفوراً، ولا يظلم ربّك أحداً... كما لديك كتاب ينطق بالحقّ علينا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ممّا أتيناه إلّا أحصاها، فاذكر يا عليّ بن الحسين ذلّ مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال حبّة من خردل، ويأتي بها يوم القيامة، وكفى بالله حسيباً وشهيداً، فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح، فإنّه يقول: ﴿ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ (١١).

وكان يلقّنهم بتلك الكلمات التي تمثّل انقطاعه التامّ إلى الله تعالىٰ واعتصامه به، وهو واقف يبكي من خشيته تعالىٰ ويقول:

«ربِّ إنّك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا، وقد عفونا عمّن ظلمنا كما أمرت فاعف عنّا فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين، وأمرتنا أن لا نردّ سائلاً عن أبوابنا، وقد أتيناك سُوَّالاً ومساكين، وقد أتَخْنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك فامنن بذلك علينا، ولا تخيّبنا فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين، إلهي كَرُمتَ فأكرِمني، إذكنت من سُوَّالك وجُدْتَ بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك ياكريم...».

ثم يُقبِلُ عليهم بوجهه الشريف وقد تبلّل من دموع عينيه قائلاً لهم بعطف وحنان: «قد عفوت عنكم، فهل عفوتم عتى؟ وممّاكان مني من سوء ملكة، فإنّي مليك سوء لئيم ظالم، مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضّل...» وينبري العبيد قائلين له: قد عفونا عنك يا سيّدنا، فيقول لهم: «قولوا: اللهمّ اعف عن عليّ بن الحسين كما عفا عنّا، فاعتقه من الناركما أعتق رقابنا من الرق».

فيقولون ذلك، ويقول بعدهم: «اللهمّ آمين ربّ العالمين، اذهبوا فقد عفوت عنكم، وأعتقت رقابكم رجاءً للعفو عنّي وعتق رقبتي» فإذاكان يـوم عـيد الفـطر

<sup>(</sup>١) سورة النور (٢٤) : ٢٢.

أجازهم جائزة سنيّة تغنيهم عمّا في أيدي الناس $^{(1)}$ .

#### ٤\_دعاؤه:

## أ ـ دعاؤه في الأسحار:

وقد احتل هذا الدعاء مكانة مهمّة في نفوس الأخيار والصلحاء من المسلمين، إذ واظبوا على الدعاء به، وممّا قاله الإمام (ﷺ) في دعائه:

«إلهي، لا تؤدّبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربّ ولا يوجد إلّا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلّا بك؟ لا الذي أحسن استغنىٰ عـن عونك ورحمتك، ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك...

بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعو تني اليك، ولو لا أنت لم أدر ما أنت.

الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنتُ بطيئاً حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني...

أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربّ أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا ربّ راهباً راغباً راجياً خاثفاً، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعتُ، وإذا رأيت كرمك طمعت...

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠٣\_ ١٠٥.

يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، فوعزّتك يا سيّدي لو نهرتني ما برحتُ <sup>(١)</sup> من بابك ولاكففت عن تملّقك <sup>(٢)</sup> لما انتهى إليّ من المعرفة بجودك وكرمك...

اللهم إنّي كلّما قلت قد تهيّأت وتعبّأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت عليّ نعاساً إذا أنا صلّيت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ما لي كلّما قلتُ قد صلُحت سريرتي (٢) وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلّك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلّك رأيتني مستخفاً بحقّك فأقصيتني، أو لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلّك رأيتني وبينهم في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطّالين فبيني وبينهم خلّيتني، أو لعلّك لم تحبّ أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلّك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلّك بقلّة حيائي منك جازيتني...

إلهي، لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك<sup>(٤)</sup> من بين الأشهاد ودللت على فضايحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار؛ ما قبطعتُ رجائي منك، وما صرفت تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبّك من قلبي...

ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نُشرتُ للحساب بين يديك ذلّ موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميّين من عملي، وأدم لي مابه سترتني، وارحمني صريعاً على الفراش، تقلّبني أيدي أحبّتي، وتفَضَّل عليّ ممدوداً على المغتسل يقلّبني صالح جيرتي، وتحتّن عليّ محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجُد عليّ منقولاً قد نزلتُ بك وحيداً في حفرتي، وارحم في ذلك البيت

<sup>(</sup>١) بَرحَ المكان ومنه: زال عنه.

<sup>(</sup>٢) تملقك: التودد اليك.

<sup>(</sup>٣) سريرتي: نيتني.

<sup>(</sup>٤) السّيْب: العطاء.

الجديد غربتي، حتى 4 أستأنس بغيرك...»(۱).

وكان الإمام(ﷺ) يتأثّر إذا انطوت أيام شهر رمضان؛ لأنّه عيد أولياء الله تعالىٰ، وكان يودّعه بدعاء جليل نقتطف منه ما يلي:

«السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه.

السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات.

السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، ونشرت فيه الأعمال.

السلام عليك من قرين جلّ قدره موجوداً، وأفْجع فقده مفقوداً، ومرجوٍّ آلم فراقه.

السلام عليك من أليفٍ آنس مقبلاً فسرّ، وأوحش منقضياً فمضّ (٢).

السلام عليك من مجاور رقّت فيه القلوب، وقلّت فيه الذنوب.

السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان.

السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

السلام عليك ماكان أحرصنا بالأمس عليك، وأشد شوقنا غداً إليك.

اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر (٣) من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به، وأجزلهم قسماً فيه، وأوفرهم حظاً منه...»(٤).

#### ٥\_حجه (علا):

وكان يحثّ على الحج والعمرة بقوله: حجّوا واعتمروا تصح أجسادكم، وتتّسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالكم» (٥٠).

<sup>(</sup>١) راجع : مفاتيح الجنان «الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي».

<sup>(</sup>٢) مضّ : آلَم.

<sup>(</sup>٣) انسلخ الشهر: مضي.

<sup>(</sup>٤) راجع : الصحيفة السجادية «الدعاء في وداع شهر رمضان».

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٥.

وقال (عليه): «الحاج مغفور له، وموجوب له الجنّة، ومستأنف به العمل، ومحفوظ في أهله وماله»(١).

و قال(ﷺ): «الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة» (٢٠).

وكان ( الله الحرام الحبح الله الحباح الله الحرام و كان الله الحرام و يقول: «استبشروا بالحجاج إذا قدموا وصافحوهم، وعظموهم تشاركوهم في الأجر قبل أن تخالطهم الذنوب » (٣).

وقال ابراهيم بن عليّ: حججتُ مع عليّ بن الحسين فتلكّأتْ ناقته فأشار اليها بالقضيب، ثم ردّ يده، وقال: «آهِ من القصاص...»(٤).

وكان الإمام (ﷺ) إذا أراد السفر إلى بيت الله الحرام احتفّ به القرّاء والعلماء؛ لأنّهم كانوا يتزوّدون منه العلوم والمعارف والحكم والآداب، وقال سعيد بن المسيب: إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتى يخرج عليّ بن الحسين، فخرج وخرجنا معه ألف راكب(٥).

واذا انتهى الإمام إلى إحدى المواقيت التي يحرم منها؛ يأخذ بعمل سنن الإحرام، وإذا أراد التلبية عند عقد الإحرام اصفر لونه واضطرب ولم يستطع أن يلتي، فاذا قيل له: ما لك لا تلتي؟ قال: «أخشى أن أقول: لبيك،

<sup>(</sup>١) فروع الكافي : ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه: ٢ / ٢٠٨ ح ٢١٦٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٨٦/٩٩ مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) حياة الإمام زين العابدين : ٢٢٧ .

الإحــرام، وإذا أراد التــلبية عــند عــقد الإحــرام اصــفرّ لونــه واضـطرب ولم يستطع أن يلتبي، فاذا قيل له: ما لك لا تلتبي؟ قال: «أخشىٰ أن أقـول: لبـيك، فيقال لى: لا لييك».

وإذا لَبّىٰ غشي عليه من كثرة خوفه من الله تعالىٰ، ويسَقط من راحـلته، ولا يزال يعتريه هذا الحال حتىٰ يقضى حجّه(١).

فأجابه الإمام (ﷺ) قائلاً: «يا طاووس، أمّا أنّي ابن رسول الله (ﷺ) فلا يؤمنني وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون﴾ (٢)، وأمّا شفاعه جدّي فلا تؤمنني؛ لانّ الله تعالى يقول: ﴿ ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى ﴾ (٣) وأمّا رحمة الله فالله يقول: ﴿ إنّ رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ (٤) ولا أعلم أنّى محسن» (٥).

وقال طاووس: رأيت عليّ بن الحسين يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد، فإذا لم يرّ أحداً رمق السماء بطرفه وقال: «الهي، غارت نجوم سماواتك، وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتّحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمدٍ (ﷺ) في عرصات القيامة» ثم بكى وقال: «أما وعزّتك وجلالك ما أردتُ بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك

<sup>(</sup>١) نهاية الإرب: ٢١ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون (٢٣): ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء (٢١): ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأعراف (٧): ٥٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠١.

متعرّض، ولكن سوّلت لي نفسي، وأعانني على ذلك سترك المرخى به عليّ، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبعبل من اعتصم إن قطعت حبلك عنّي...». ثم خرّ إلى الأرض ساجداً، فدنوت منه ورفعت رأسه ووضعته في حجري، فوقعتْ قطرات من دموعي على خدّه الشريف فاستوى جالساً، وقال بصوت خافت: «من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟».

فأجابه طاووس بخضوع وإجلال: أنا طاووس ياابن رسول الله، ما هذا المجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون؟ أبـوك الحسين بن على وأمّك فاطمة الزهراء وجدّك رسول الله.

فأجابه الإمام (ﷺ): «هيهات هيهات يا طاووس، دع عنك حديث أبي وأمي وجدّي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولوكان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولوكان سيّداً قرشياً، أما سمعت قوله تعالى: ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون ﴾؟ والله لا ينفعك غداً إلّا ما تقدّمه من عمل صالح»(١).

## دعاؤه في يوم عرفة:

وكان الإمام ( الله عن عرفات يقوم بالصلاة والدعاء و تلاوة القرآن الكريم، وكان يدعو بدعاء جليل وهو من غرر أدعية أئمة أهل البيت ( الله عنه المقتطفات منه:

«الحمد لله ربّ العالمين، اللهمّ لك الحمد بديع السماوات والأرض (٢) ذا الجلال والإكرام، ربّ الأرباب، وإله كلّ مألوه، وخالق كلّ مخلوق، ووارث كلّ شيءٍ ليس كمثله

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤ / ١٦٣، ١٦٤، وبحار الأنوار: ٤٦ / ٨١.

<sup>(</sup>٢) بديع السماوات والأرض: مخترعها لا عـن مـثال سـابق، أو أنّ السـماوات والأرض بـديعة، أي عـديمة النظير.

شيء، ولا يعزب(١) عنه علم شيءٍ، وهو بكلّ شيءٍ محيط، وهو على كلّ شيءٍ رقيب.

أنت الله لا اله إلّا أنت الأحد المتوحّد الفرد، وأنت الله لا اله إلّا أنت الكريم المتكرّم العظيم المتعظّم الكبير المتكبّر، وأنت الله لا اله إلّا أنت العليّ المتعلّم الكبير المتكبّر، وأنت الله لا اله إلّا أنت العليّ المتعلّم الكبير المتكبّر،

أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك، وعجزت الأفهام عن كيفيتك، ولم تـدرك الأبصار موضع أينيّتك، أنت الذي لا تُحدّ فتكون محدوداً، ولم تلكون مولوداً. ولم تلك فتكون مولوداً.

لك الحمد حمداً يدوم بدوامك، ولك الحمد حمداً خالداً بنعمتك، ولك الحمد حمداً يوازي صنعك، ولك الحمد حمداً يزيد على رضاك، ولك الحمد حمداً مع حمدكل حامد.

ربّ صلّ على محمد وآله صلاةً زاكيةً لا تكون صلاةً أزكى منها، وصلّ عليه صلاةً ناميةً لا تكون صلاةً فوقها... ربّ صلّ ناميةً لا تكون صلاةً فوقها... ربّ صلّ على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك، وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك، وخلفاءَك في أرضك، وحبجك على عبادك، وطهّرتهم من الرجس والدنس تطهيراً بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك.

اللهم إنّك أيدت دينك في كلّ أوانٍ بإمامٍ أقمته علماً لعبادك ومناراً في بلادك، بعد أن وَصَلْت حبله بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحذّرت معصيته، وأمرت بامتثال أوامره والانتهاء عند نهيه، وألّا يتقدّمه متقدّم ولا يتأخّر عنه متأخّر، فهو عصمة اللائذين، وكهف المؤمنين، وعروة المتمسّكين، وبهاء العالمين.

وانزع من قلبي حبّ دنيا دنية تنهىٰ عمّا عندك، وتـصدّ عـن ابـتغاء الوسـيلة إليك، وتـدفعل عن التقرّب منك، وزيّن لي التفرّد بمناجاتك بالليل والنهار، وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك، وتقطعني عن ركوب محارمك، وتفكّنى من أسر العظائم، وهب لى التطهير من

<sup>(</sup>١) لا يعزب: لا يغيب.

<sup>(</sup>٢) المحال: الأخذ.

دنس العصيان، وأذْهِب عتي درن الخطايا، وسربلني<sup>(١)</sup> بسربال عافيتك.

ولا تكلني إلى حولي وقوّتي دون حولك وقوّتك، ولا تخزني يوم تبعثني للقائك، ولا تفضحني بين يدي أوليائك، ولا تنسني ذكرك، ولا تُذهب عني شكرك... واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين، وحمدي إيّاك فوق حمد الحامدين، ولا تخذلني عند فاقتي إليك.

اجعل هيبتي في وعيدك، وحذري من إعذارك وإنذارك، ورهبتي عند تلاوة آياتك، واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وتفرّدي بالتهجّد لك، وتجرّدي بسكوني إليك وإنزال حوائجي بك ومنازلتي إيّاك<sup>(۲)</sup> في فكاك رقبتي من نارك، وإجارتي ممّا فيه أهلها من عذابك، ولا تذرني في طغياني عامهاً<sup>(۳)</sup> ولا في غمرتي<sup>(٤)</sup> ساهياً حتى حين، ولا تجعلني عظة لمن اتعظ، ولا نكالاً لمن اعتبر، ولا فتنة لمن نظر، ولا تمكر بي فيمن تمكر به، ولا تستبدل بي غيري... واجعل قلبي واثقاً بما عندك، وهتي مستغرقاً لما هو لك، واستعملني بما تستعمل به خالصتك، وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك... وصن وجهي عن الطلب إلى أحدٍ من العالمين، وذبّني عن التماس ما عند الفاسقين ولا تجعلني للظالمين ظهيراً ولا لهم على محوكتابك يداً ونصيراً...» (٥).

# دعاؤه يوم عيد الأضحى:

كان الإمام زين العابدين (على يستقبل يوم عيد الأضحى بالابتهال إلى الله والتضرّع إليه، طالباً منه أن يتفضّل عليه بقبول مناسكه وسائر طاعاته

<sup>(</sup>١) سربلني: قمصني، والسربال: القميص.

<sup>(</sup>٢) منازلتي ايّاك: أي مراجعتي.

<sup>(</sup>٣) عامهاً: العَمَه في البصيرة كالعمىٰ في البصر.

<sup>(</sup>٤) ولا في غمرتي: أي إغمائي وغفّلتي، ناظراً إلى قوله سبحانه: ﴿فذرهم في غمرتهم حتّى حين ﴾. المؤمنون (٢٣): ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الصحيفة الكاملة السجادية: الدعاء ٤٧.

وعباداته، وأن يمنحه المغفرة والرضوان، ومن دعائه في هذا اليوم المبارك: «اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون.

اللهم إليك تعمّدت بحاجتي، وبك أنزلتُ اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإنّي بمغفرتك ورحمتك أوشع من ذنوبي، فصلّ على بمغفرتك ورحمتك أوشع من ذنوبي، فصلّ على محمد وآل محمد، وتولّ قضاء كلّ حاجةٍ هي لي بقدرتك عليها، وبتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك، وغناك عتي، فإنّي لم أُصِبْ خيراً قطُّ إلّا منك، ولم يصرف عنّي سوءاً قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك.

اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيّب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يُحفيه سائل  $\binom{(1)}{1}$  ولا ينقصه نائل، فإنّي لم آتك ثقةً منّي بعملٍ صالح قدّمته، ولا شفاعة مخلوقٍ رجو ته إلّا شفاعة محمدٍ وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم وسلامك، أتيتك مقرّاً بالجرم والإساءة إلى نفسي، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين ثمّ لم يمنعك طول عكوفهم  $\binom{(7)}{1}$  على عظيم الجرم أن عدت  $\binom{(7)}{1}$  عليهم بالرحمة والمغفرة.

اللهم إنّ هذا المقام (٤) لخلفائك (٥) وأصفيائك ومواضع أمنائك (١) في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها (٧) وأنت المقدّر لذلك، لا يغالب أمرك، ولا يُجاوز

<sup>(</sup>١) لا يحفيه سائل: أي لا يستقصيه في السؤال، إذ كلما سأله شيئاً فما بقي عنده فهو أكثر منه بكثير، بل لا نسبة بينهما، لنهاية أحدهما ولا نهاية الآخر.

<sup>(</sup>٢) عكوفهم: إقامتهم ومواظبتهم.

<sup>(</sup>٣) أن عُدْتَ: أي عن أن عدت، وحذف مثله قياسي، و «أن» مصدرية يعني العود.

<sup>(</sup>٤) إنَّ هذا المقام: أي مقام صلاة الجمعة أو العيد.

<sup>(</sup>٥) لخلفانك: أي الأنمة المعصومين(المَهَيَّكُمُ)، يعنيهم المستحقّون لذلك، وأن يكـون أزمّته بأيـديهم، فـامّا يجعلونه لأنفسهم كما في زمن حضورهم وبلد شهادتهم وأمنهم من الضرر، أو يأذنون لمن يرونه أهلاً له عموماً أو خصوصاً، كما في زمن غيبتهم أو تقيّتهم، وفي غير بلد حضورهم.

<sup>(</sup>٦) ومواضع اُمنائك: نصب عطف علىٰ «هذا المقام«، و «لخلفائك» متعلق بهذا «المقام»، أو خبر له.

<sup>(</sup>٧) قد ابتزوها: الابتزاز والبرّ: السلب والنزع وأخذ الشيء بجفاء وقهر، والعائد للدرجة أو للمواضع أو للمقام باعتبار اكتساب تأنيث الدرجة.

المحتوم من تدبيرك، كيف شئت وأنّىٰ شئت... $^{(1)}$ .

#### ظاهرة الدعاء والمناجاة في حياة الإمام (ﷺ):

قال تعالىٰ: ﴿قُل مَا يَعْبُوا بِكُم رَبِّي لُولاً دَعَاؤُكُم فَقَدَ كُذَّبَتُم فَسُوفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾ (٢).

قال السيد ابن طاووس رضوان الله تمالى عليه في مقام بيان ما تفيده الآية المباركة: فلم يجعل لهم لولا الدعاء محلاً ولا مقاماً فقد صار مفهوم ذلك أن محل الإنسان ومنزلته عند الله جلّ جلاله على قدر دعائه وقيمته بقدر اهتمامه بمناجاته وندائه (٣).

وفي ضوء هذه الحقيقة القرآنية نجد أنّ الإمام زين العابدين (الله الله يدعو الله تعالى ويناجيه في كلّ آنٍ وعلى كلّ حالٍ، مجسّداً فقره المطلق إلى الله جلّ جلاله، وهو ما يستبطن قدر الإمام ومكانته باعتبار أنّ المقام عند الله تعالى على قدر دعائه ومناجاته أو على قدر إدراكه لفاقته وحاجته إلى الله عزوجل، والعمل بما يقتضيه هذا الإدراك من انقطاع تام إلى الله تعالى والإعراض عن كلّ ما سواه.

ونقتطف هنا بعض النصوص الشريفة من أدعية ومناجات الإمام (ﷺ) التي تبيّن ذروة حالات اليقين والغنى التي يمكن أن يصلها الإنسان إذا رسّخ في عقله وقلبه حقيقة (أن لا مؤثّر في الوجود إلّا الله تعالىٰ) فلا يتعلّق قلبه بغيره سبحانه، ولا يرجو شيئاً من سواه تعالىٰ، ولا يحبّ شيئاً غيره ويعمر

<sup>(</sup>١) الدعاء: ٤٨ من الصحيفة الكاملة السجادية.

<sup>(</sup>٢) الفرقان (٢٥) : ٧٧.

<sup>(</sup>٣) فلاح السائل للسيد ابن طاووس : ٢٦، طبعة مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في قم المقدسة.

أوقاته كلَّها بذكره تعالىٰ والعمل بطاعته:

قال ( اللهم صلّ على محمّد وآله، واجعل سلامة قلوبنا في ذكر عظمتك، وفراغ أبداننا في شكر نعمتك، وانطلاق ألسنتنا في وصف منّتك، اللهمّ صلّ على محمّد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليك، وهداتك الدالين عليك، ومن خاصّتك الخاصّين لديك يا أرحم الرحمين » (١).

إنّه الانقطاع التامّ والكامل فكراً وذكراً وسلوكاً وخُلقاً لله جلّ جلاله.

وقال ( الله عناجياً الله جلّ جلاله: «كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟! وكيف أوَّمَل سواك والخلق والأمر لك؟! أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا اعتصم بحبلك؟! يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذا كري؟! وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟!» (٢٠).

لقد انقطع (ﷺ) إلى الله عز وجل كأعظم ما يكون الإنقطاع، فلم يأمل في جميع أموره غيره معتقداً بأنّ الأمل بما في يد غيره سراب.

وناجىٰ ربّه عزوجل بقوله (ﷺ): «إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك (٢)، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف (٤) عوائدك (٥)، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك.

إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إيّــاي ثــنائي ونشرى<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدعاء الخامس من الصحيفة الكاملة.

 <sup>(</sup>۲) مناجاة الراجين.

<sup>(</sup>٣) طَولك: فضلك.

<sup>(</sup>٤) ترادُف: تتابع.

<sup>(</sup>٥) عوائدك: جمع عائدة وهي المعروف والمنفعة.

<sup>(</sup>٦) نشرى: يعنى هنا بسط الحديث بالمدح.

جلّلتني (١) نعمك من أنوار الإيمان حللاً، وضربت عليّ لطائف برّك من العرّكللاً (٢)، وقلّد تني مننك قلائد لا تحلّ، وطوّقتني أطواقاً لا تفلّ ( $^{"}$ )، فآلاؤك جمّة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن ادراكها فضلاً عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إيّاك يفتقر إلى شكر؟! فكلّما قلت: لك الحمد وجب عليّ لذلك أن أقول: لك الحمد...»( $^{(3)}$ ).

وهكذا يعلّمنا الإمام(إلله)كيف نشكر الله تعالىٰ على ما أولانا من جزيل النعم، وأنّ الانسان مهما بالغ في شكره فإنّه عاجز وقاصر عن أداء الشكر.

وقال ( اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتّعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبّك، وأذقنا حلاوة ودّك وقربك، واجعل جهادنا فيك، وهمّنا في طاعتك، وأخلص نيّاتنا في معاملتك، فإنّا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلّا أنت...» (٥).

وهكذا طلب(ﷺ) من الله تعالىٰ أن يخلص نيّته في معاملته ويبلغه أعزّ أمانيه وهي ابتغاء رضوانه جلّ جلاله.

<sup>(</sup>١) جَلَلتني: غطّتني، وغمرتني.

<sup>(</sup>٢)كللاً: كَالل جمع الكُلّة وهي بيت أو خيمة رقيقة تُضرب للمبيت تمنع من الذباب والبَعوض وإنّما ذلك الأرباب النعمة.

<sup>(</sup>٣) لا تُفلّ: لا تثلم.

<sup>(</sup>٤) مناجاة الشاكرين.

<sup>(</sup>٥) مناجاة المطيعين.

<sup>(</sup>٦) البدار: السباق.

المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب<sup>(۱)</sup>، وملأت لهم ضمائرهم من حبّك، وروّيتهم من صافى شربك، فبك إلىٰ لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصىٰ مقاصدهم حصّلوا.

فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرّة عيني، ووصلك مُنىٰ نفسي، وإليك شوقي، وفي محبّتك ولهي (٢)، وإلىٰ هواك صبابتي (٣)، ورضاك بغيتي، ورفيتك حاجتي، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك رَوحي (٤) وراحتي، وعندك دواء علّتي، وشفاء غلّتي (٥)، وبرد لوعتي (٢)، وكشف كربتي (٧)... »(٨).

وهكذا انقطع(ﷺ) إلىٰ الله جلّ جلاله، وتعلّقت به روحه وعواطفه، فلم يبصر غيره، ولا يجد شافياً لغلّتهِ سواه.

لقد أبدىٰ الإمام(ﷺ) فقره وفاقته إلىٰ الله سبحانه، وقد هام(ﷺ) بحبّ

<sup>(</sup>١) المآرب: جمع مأرب ومأربة أي الحاجة.

<sup>.</sup> (٢) ولهي: تحيّري من شدّة الوجد.

<sup>(</sup>٣) صبابتي: شوقي.

<sup>(</sup>٤) الرّوح: الفرح والراحة.

<sup>(</sup>٥) غلّتي: عطشي الشديد.

<sup>(</sup>٦) لوعتي: حرقة حزني وهواي ووجدي.

<sup>(</sup>٧)كرېتي: هتي وغمي.

<sup>(</sup>٨) مناجاة المريدين.

<sup>(</sup>٩) خلّتي: حاجتي وفقري.

<sup>(</sup>١٠) مناجاة المفتقرين.

سيّده ومولاه خالق الكون وواهب الحياة، فعقد جميع آماله عليه ورجاه في قضاء جميع أُموره كأعظم ما يكون الرجاء.

# تجلّيات العرفان الإلهي:

حقاً إنّ الإمام زين العابدين ( الله الموحدين وزعيم العارفين بالله ، ولم تكن عبادته تقليداً ، وإنّما كانت ناشئة عن كمال معرفته بالله تعالى ، وقد أعرب في النص المذكور عن كمال بغيته ألا وهو الإخلاص في عبادته سبحانه و تعالى .

وقال(ﷺ): «إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء<sup>(٢)</sup> والملاء<sup>(٣)</sup> والليل والنّهار والإعلان والإسرار، وفي السرّاء والضرّاء، وآنِسنا بالذكر الخفيّ، واستعملنا بالعمل الزكميّ والسعي . . المرضيّ.

أنت المُسبّح في كلّ مكانٍ، والمعبود في كلّ زمانٍ، والموجود في كلّ أوانٍ، والمدعوّ بكلّ لسان، والمعظّم في كلّ جنان<sup>(٤)</sup>، وأستغفرك من كلّ لذّةٍ بغير ذكرك، ومن كلّ راحةٍ بغير أنسك، ومن كلّ سرورٍ بغير قربك، ومن كلّ شغلِ بغير طاعتك...»(٥).

<sup>(</sup>١) مناجاة العارفين.

<sup>(</sup>٢) الخلاء: المكان الفارغ الذي ليس فيه أحد.

<sup>(</sup>٣) الملاء: اجتماع الناس.

<sup>(</sup>٤) جَنان: القلب.

<sup>(</sup>٥) مناجاة الذاكرين.

ويأخذنا الذهول حينما نقرأ هذا النصّ السجّادي الذي أعطانا فيه صورة واضحة متميّزة عن تضرّعه وتذلّله أمام الله سبحانه الذي لا تخفىٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

إنّ المعرفة الحقيقية بأنّ الإنسان فقير إلى الله تعالى ـ كما جسّدته النصوص السابقة ـ تجعله يلتجئ إليه تعالى دائماً، ومن هنا نجد أنّ للإمام السجاد ( إلى أدعية في أوقات وحالات متعدّدة بالإضافة إلى ما أوردناه، فله ( إلى ) دعاء في الصلاة على محمّد و آله، وفي الصلاة على حملة العرش، وفي اللجوء إلى الله تعالى، وفي طلب الحوائج، وعند المرض، وفي مكارم الأخلاق، ولجيرانه، ولأوليائه، ولأهل الثغور، وفي الإستخارة، وفي التوبة، وإذا نظر إلى الهلال، وفي يوم عيد الفطر، وفي التذلّل، وعند الشدّة، وعند ذكر الموت، وفي الرهبة، وفي استكشاف الهموم.

و تجلّىٰ من خلال الفصول السابقة أنّ سيرة الإمام زين العابدين ( الله جمعت له روح الثورة ضدّ الطغيان والحماس الجهادي إلىٰ جانب المعرفة الإلهية الحقّة وشدّة التعبّد لله جلّ جلاله، فكانت سير ته ( الله الله عن التساؤلات التي تثار عن إمكانية الجمع بين الدعاء والمناجاة من جهة والروح النهضوية والتضحوية من جهة أخرىٰ.

ولعلّ منشأ تلك التساؤلات هو توهم البعض أنّ تفرّغهم للجهاد الأكبر ومجاهدة النفس والرياضات الشرعية والممارسات العبادية يغنيهم عن القتال والعمل الثوري والروح الجهادية باعتبارها جهاداً أصغر، إذ يغفلون عن حقيقة هي: أنّ القيام بالجهاد الأصغر هو أحد المحاور الأساسية للعمل بالجهاد الأكبر في إطاره الأوسع، وأنّ ترك الجهاد ناشئ في معظم الحالات عن هزيمة خفية في أحد ميادين الجهاد الأكبر، فالتلازم بين شدة التقية

وشدّة البأس أصيل، إذ يعبّر عن حقيقة شمولية الشريعة والدين الالهي الحنيف لكافة أبعاد حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.

فالمعرفة التوحيدية والنهضة صفتان واضحتان جسدهما أئمة أهل البيت (هين)، إذ لم تخل سيرتهم أبداً من اجتماعهما، ويتضح ذلك من خلال التمعن في مناجاتهم (هين) وخطبهم في ميادين الحرب ومواقفهم ضد الحكّام المنحرفين، ونلحظ ذلك عند الإمام السجّاد (هين) في روحه الجهادية الناهضة التي لاحظناها من خلال تصريحاته في الشام وفي مجلس يزيد بن معاوية وهو الأسير المكبّل بالسلاسل، والردّ الحاسم منه في دار الإمارة بالكوفة على من هدّده بالقتل بقوله: «أبالقتل تهدّدنا وإنّ كرامتنا الشهادة»(١) إنّ هذه الروح هي التي نطقت بأدعية الصحيفة السجادية وبالمناجاة الخمس عشرة (٢)، وفي هذا خير شاهد على اجتماع روح الحماسة وروح الدعاء والمناجاة والعبادة.

وهذه الحقيقة أدّت بدورها إلى أن تَحمل أدعية الإمام ( الله على الله على المياسية ، وجهادية ، واجتماعية ، وأخلاقية ، إلى جوار جوانبها العقائدية والمعرفية والعبادية ، فكانت ذات أهداف تغييرية شاملة .

لقدكانت للأدعية السجادية أبعاد فكرية واسعة المدى بالنصوص الحاسمة لقضايا عقائدية إسلامية، كانت بحاجة إلى البتّ فيها بنص قاطع، بعد أن عصفت بالعقيدة تيارات الإلحاد كالتشبيه والجبر والإرجاء وغيرها مما كان الأمويون وراء بعثها وإثارتها وترويجها، بهدف تحريف مسيرة التوحيد والعدل، تمهيداً للردّة عن الإسلام والرجوع إلى الجاهلية الأولى.

وفي حالة القمع والإبادة ومطاردة كلّ المناضلين الأحرار وتتبّع آثارهم

<sup>(</sup>١) نفس المهموم، المحدّث القمى: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الخاص بتراثه(عليُّك ).

وخنق أصواتهم كان قرار الإمام زين العابدين (الله الله الدعاء أنجع وسيله الدعاء أنجع وسيلة لبثّ الحقائق وتخليدها، وأأمّن طريقة وأبعدها من إثارة السلطة الغاشمة، وأقوى أداة اتصال سرية مكتوبة هادئة مو ثوقة (١).

#### ظاهرة البكاء في حياة الإمام(ﷺ):

تختلف دواعي البكاء عند الإنسان ،فقد يبكي شوقاً إلى المحبوب، وقد يبكي اعتراضاً وصرخةً في وجه النظام الغشوم، ومن هنا يمكن تفسير وفهم ما جاء من: «أنّ البكاء على الإمام أبي عبد الله الحسين وسيّد الشهداء (學) من عوامل السعادة الخالدة والزلفي إلى المهيمن سبحانه».

ولم يزل خاتم الأنبياء محمد المصطفى ( الله على الله الله الله الله المسجد وحده تارة ومع أصحابه تارة أخرى، ويجيب من يسأله قائلاً: «أخبرني جبرئيل بقتل ولدي الحسين في جماعة من أهل بيته وأراني التربة التي يقتل فيها» (٢).

مضافاً إلى ما في البكاء عليه من التعريف بالقساوة التي استعملها الأمويون ولفيفهم، ومن هناكان الأئمّة يحتّون شيعتهم على عقد المحافل لذكر حادثة الطفّ واستدرار الدموع لكارثتها المؤلمة، وأكثروا من بيان الأجور المترتّبة عليه إلى حد بعيد.

<sup>(</sup>١) جهاد الإمام السجّاد: ٢٢٤ \_ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة : ٢ / ٧ ـ ١٢ .

شاهد حال بما جاء به الأُمويّون من القساوة والفظاعة وخروجهم عن الدين والشريعة وتنمّرهم تجاه العدل والمروءة والإنسانية...

لقد بكى على أبيه المدّة التي عاش فيها حتى قال له مولاه: إنّي أخاف عليك أن تكون من الله الكين، فقال: ﴿إنّما أشكوا بثّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾، إنّى لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني العبرة»(١).

وقال له آخر: أما آنَ لحزنك أن ينقضي؟ فقال (ﷺ): «ويلك لقد شكا يعقوب إلى ربّه في أقلّ ممّا رأيت حين قال: ﴿ يا أسفى ﴾ ولم يفقد إلّا ابناً واحداً وهو حيّ في الدنيا وأنا رأيت أبي وجماعة أهل بيتي يذبّحون حولي»(٢).

وكان ( و المنه المنه المنه المنه الله الله الله الله الله الله و من معه فيبكي حتى يمزجه من دموعه، فإذا قيل له في ذلك يقول: «كيف لا أبكي وقد مُنع أبي من الماء الذي هو مطلق للوحوش والسباع» (٣٠).

وكثيراً ماكان يحدّث أصحابه بفوائد الحزن في مصابهم والبكاء على ما انتابهم من المحن فيقول: «أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خدّه؛ بوّأه الله في الجنة غرفاً» (٤) فكان صلوات الله عليه بإدامته البكاء على أبيه يؤجِّج في الأفئدة ناراً لما ارتكبه أولئك الطغاة من الجرائم والمآثم، يأبى الحنان البشري أن يكون صاحبها إنساناً فضلاً عن أن يقود أمّة أو يرأس رعيّة، وفضلاً عن أن يكون خليفة في دين أو متبعاً في دنيا.

وحيث لم تسعه المجاهرة بموبقات من اغتصبهم الخلافة الإلهية وجرّ

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة : ٦٣٦/١ ، سيرة على بن الحسين (علي ) بكاءه على أبيه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٦ / ١٠٨ عن مناقب آل أبي طالب : ١٧٩/٤ و ١٨٠ وعن حلية الأولياء : ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) راجع : ثواب الأعمال : ٨٣.

إليهم الويلات ونكّل بهم؛ اتّخذ ( إلله ) البكاء طريقاً لتنبيه الناس بتلكم الجرائم، وهذا منه أكبر جهاد ناجع في تحطيم عرش من أهلك الحرث والنسل وعاث في البلاد فساداً وخبالاً، فكان بكاؤه متمّماً للنهضة المقدسة.

وقد سبقته إلى هذا الجهاد الأكبر جدّته الصدّيقة الزهراء (على) وحاولوا إسكاتها معتذرين بأنّ نفوسهم لا تطيب بطعام ولا شراب وعزيزة الرسول (على الله الله والنهار فلم تهدأ عن البكاء، فاضطر سيّد الأوصياء (على إخراجها إلى البقيع بعد أن بنى لها بيتاً من جريد النخل سمّاه «بيت الأحزان»، فإنّ الغرض تعريف الأمّة من كان مستحقاً للخلافة الإلهية وقد اغتصبت منه.

فالبكاء يوجب إلفات نظر الناس إلى الأسباب الباعثة عليه، وبهذا التفحّص تتجلى لهم الحقيقة ويسطع بصيصٌ مِنْ أَلَقِ الحَقِّ المحجوب بظلم الجائرين...(١).

لقدكان البكاء واحداً من الأساليب التي جعلها الإمام السجّاد(繼) وسيلة لإحياء ذكري كربلاء، كما استعمل أساليب أخرى:

منها: زيارة الحسين ( الله عليها عليها .

قال أبو حمزة الثمالي: سألت عليّ بن الحسين عن زيارة الحسين ( الله فقد فقال: «زره كلّ يوم، فإن لم تقدر فكلّ جمعة، فإن لم تقدر فكلّ شهر، فمن لم يزره فقد استخفّ بحقّ رسول الله ( عَلَيْهُ )» (٢٠)!

<sup>(</sup>١) الإمام زين العابدين للسيّد الموسوي المقرّم: ٣٦٠ـ ٣٦٥، نشر دار الشبستري للـمطبوعات. وفـي النــص مقاطع أخذها من مصادر اُخرى ذكرها في الكتاب.

<sup>(</sup>٢) جهاد الإمام السجاد: ٢٢٠.

ومنها: الاحتفاظ بتراب قبر الحسين(變) للسجود عليه (١٠). ومنها: أنّه (變) كان يتختّم بخاتم أبيه الحسين (變) (٢٠).

#### ظاهرة الإعتاق في حياة الإمام ( إلله ):

العتق ظاهرة فريدة جاءت بها الشريعة الإسلامية، وقد اعتنى بها الأئمة الأطهار إعتناءً تاماً، إلّا أنّ تحرير الرقيق يشكل ظاهرة بارزة في حياة الإمام زين العابدين ( على الخصوص بشكل ليس له مثيل في تأريخ الإمامة، فهو أمر يسترعى الإنتباه والملاحظة الفاحصة.

وإذا دققنا في الظروف والملابسات التي عاشها الإمام ( إلى الله وقمنا ببعض المقارنات بين أعماله ( إلى الأحداث التي كانت تجري من حوله والظروف التي اكتنفت عملية الإعتاق الواسعة التي تبنّاها الإمام ( إلى القصورة الحقيقية لأهدافه ( إلى الله ) من ذلك.

فيلاحظ أولاً: أنّ أعداد الرقيق والعبيدكانت تتواتر على البلاد الإسلامية، فكان الموالي في ازدياد بالغ مذهل علىٰ أثر توالي الفتوحات.

ثانياً:كان الأُمويون ينتهجون سياسة التمييز العنصري، إذكانوا يعتبرون الموالى شبه الناس (٣).

ثالثاً: أنّ الجهاز الحاكم على الدولة الإسلامية ابتداءً من الخليفة نفسه ومروراً بالأمراء والوزراء وانتهاءً بموظّفي الدولة كانوا لا يمثّلون الإسلام، وإنّماكانوا بالضدّ والنقيض مع أحكامه وأخلاقه وآدابه وإنكانت تلهج

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٦ / ٧٩، باب ٥، ح ٧٠.

<sup>(</sup>٢) نقش الخواتيم للسيد جعفر مرتضى: ١١.

<sup>(</sup>٣) مختصر تأريخ دمشق : ١٧ / ٢٨٤.

ألسنتهم باسمه وتلعق بشهاداته.

رابعاً: أنّ انتشار العبيد والموالي وبالكثرة الكثيرة ومن دون أيّ تحصين أخلاقي أو تربية إسلامية كان يؤدّي إلى شيوع البطالة والفساد، وهو ما ترمي إليه الدولة الظالمة.

ويلاحظ فيما يتصل بالإمام(避):

ا \_أنّ الإمام(變)كان يشتري العبيد والإماء ولكن لا يُبقي أحدهم عنده أكثر من سنة واحدة فقط، وهذا يعني أنّه كان مستغنياً عن خدمتهم، فكان يعتقهم بحجج متعددة وفي مناسبات مختلفة.

٢ ـ أنّ الإمام (變)كان يعامل الموالي ـ لا كعبيد أو إماء ـ بـل يـعاملهم معاملة إنسانية مثالية، ممّا يعزّز في نفوسهم الأخلاق الكريمة ويحبّب اليـهم الإسلام وأهل البيت(ي).

٣ ـ أنّ الإمام ( الله على الرقيق أحكام الدين ويعذّيهم بالمعارف الإسلامية، بحيث يخرج الواحد من عنده محصّناً بالمعلومات التي تفيده في حياته ويدفع بها الشبهات ولا ينحرف عن الإسلام الصحيح.

٤ -كان الإمام(學) يزود من يعتقه بما يغنيه، فيدخل المجتمع ليزاول
 الأعمال الحرة كأي فرد من الأمة، ولا يكون عالةً على المجتمع.

فالإمام(ﷺ)كان يستهدف إسقاط السياسة التيكان يزاولها الأُمويون في معاملتهم للرقيق، فقد حقّق عمل الإمام(ﷺ)النتائج التالية:

أ ـ حرّر مجموعة كبيرة من عباد الله وإمائه الذين وقعوا في الأسر، وتلك حالة استثنائية، ومع أنّ الإسلام كان قد أقرها لأمور يعرف بعضها من خلال قراءة التأريخ الإسلامي، إلّا أنّ الشريعة وضعت طرقاً عديدة لتخليص الرقيق وإعطائهم الحرية، وقد استفاد الإمام( الله الله عن كلّ الظروف والمناسبات

لتطبيق تلك الطرق، وتحرير العبيد والإماء، ففي عمل الإمام( 學) تطبيق للشريعة الإسلامية.

ب - إنّ الرقيق المعتقين يشكّلون جيلاً من الطلّاب الذين تربّوا في بيت الإمام (الله وعلى يده بأفضل صورة، وعاشوا معه حياة مفعمة بالحقّ والمعرفة والصدق والإخلاص وبتعاليم الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق كريمة.

فقد كانت جماعة الرقيق تحتفظ بكلّ ذلك في قرارات نفوسهم، في شعورهم أو لا شعورهم، وينقلونه إلى الأجيال اللاحقة، وفي ذلك حفظ للإسلام المحمدي الذي كُلّف أهل البيت ( الله الله عقله وإيصاله إلى الأجيال اللاحقة.

ولا ريب أنّ الإمام ( الله الله الله الله الله الله الداكم أو عرقلة لعمله أو رقابة الناس فلابد أنّه كان يواجه منعاً من الجهاز الحاكم أو عرقلة لعمله أو رقابة شديدة في أقل تقدير، بينما كان حُرّاً في هذا المجال عن طريق توظيف ظاهرة طبيعية وعادية وهي شراء الرقيق وعتقهم في ذلك الظرف الذي كان يستساغ فيه مثل هذا العمل.

ج ـ لقد استقطب الإمام ( إلله ) ولاء الأعداد الكبيرة من هؤلاء الموالي المحرّرين، إذ لا يزال ولاء العتق يربطهم بالإمام ( إلله ) ولا بُعد فيه إذا لاحظنا مَنْ يُعتَقُ مع من يرتبط به من أعضاء أسرته وعائلته وأقربائه الذين سوف يوجدون ويرتبطون به عاطفياً وعقائدياً وسياسياً بشكل طبيعي.



# وين فصول ،

الفصل الأول.

من تراث الإمام زين العابدين (ﷺ)

الفصل الثاني .

رسالة الحقوق

الفصل الثالث .

فى رحاب الصحيفة السجادية

الفصل الرابع .

مدرسة الإمام زين العابدين(ﷺ)

# الفصِّلُ الْأُوِّلُ

## هن تراث الامام زين العابدين(ﷺ)

وقد تميّزوا بعلومهم الزاخرة ومعارفهم الباهرة والتي ظهر شيء مـنها في الأوساط التي اكتنفتهم ونقل لنا بعض ما ظهر منهم.

كما أجمَّع المؤرِّخون علىٰ أنّ الأئمة المعصومين (ﷺ)كانوا من أوسع الناس علماً وأكثرهم دراية في أكثر من مجال علمي.

إنّ الإمامة والقيادة الرشيدة للأمّة الإسلامية وللإنسانية المفتقرة إلى الهداية الربّانية تتطلّب إحاطة الإمام بكلّ علم يرتبط بـمجال عـمله ودائرة مسؤوليته، وقد أثبت أئمّة أهل البيت (الميضية) هذه الحقيقة بشكل عـملي قـد سجّله التأريخ لنا بكلّ وضوح، ممّا أدّى إلى إثارة التيارات المخالفة لخط أهل البيت (الميضية) ولا سيما الخلفاء الذين كانوا يرون الأئمّة أنداداً لهم لا يضاهيهم ند ولا شريك باعتبار تفوّقهم علماً وعملاً، وانتهت هذه الإثارات إلى السعي لاختبار الأئمّة (الميضية كثر من مجال وفي أكثر من عصر، بحيث سُجّلت هذه الاختبارات في التأريخ الإسلامي ودخلت مصادر التأريخ، ولم تـترك مـجالاً للريب في جدارة الأئمّة من أهل البيت للقيادة الربّانية، باعتبار ما أثبتوه للأمّة

بكلّ وضوح وحقّقوه من مرجعيّتهم العلمية علىٰ مختلف الأصعدة لكلّ مـن حاول اختبارهم وأراد الاطّلاع علىٰ واقع عملهم.

وقد جاء في نصوص الأحاديث الشريفة أنّ المؤمن ينظر بنور الله، وهو تعبير آخر عمّا جاء في قوله تعالى: ﴿ واتّقوا الله ويعلّمكم الله ﴾ (١)، فلا بُعد فيما يعتقده الشيعة الإماميّة في أئمتهم (ﷺ) من أنّهم مُلهمون بإلهام إلهي وتعليم ربّاني، وقد ورّ ثهم الرسول (ﷺ) علمه وأدبه وكماله، وهم أهل بيت الوحي والرسالة، فهم أجدر من غيرهم بوراثة العلم والكمال الربّاني المُتَبلورَين في شخصيّة الرسول (ﷺ) القيادية وفي شخصيّة كلّ إمام من أهل البيت (ﷺ) الذين عينهم الرسول (ﷺ) بأمر من الله لتلك المهمّة الكبرى والمسؤوليّة العظمى، وقد قال تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى \* إن هو إلّا وحيّ يوحى ﴾ (١).

إنّ العلماء الذين تتلمذوا علىٰ الأئمّة من أهل البيت (ﷺ) ورووا عنهم بعض معارفهم خير شاهد علىٰ سعة علوم الأئمّة وتميّزها عن علوم غيرهم ممّن عُرفوا بالعلم والدراية.

ويمكن أن نصنف بعض ما روي عن الإمام زين العابدين ( إلى الموام القرآن والحديث والفقه والأخلاق والسيرة والتأريخ والعقائد، بالإضافة الى ما أفاضه في طيّات أدعيته ووصاياه واحتجاجاته في علوم النفس والاجتماع والتربية والعرفان والإدارة والاقتصاد إلى غيرها من العلوم الطبيعية والإنسانية.

ونعرض بإيجاز صورة عن معارفه وعلومه التي سجّلها لنا التأريخ.

<sup>(</sup>١) البقرة (٢) : ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) النجم (٥٣): ٣ ـ ٤.

## في رحاب القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو الوحي الإلهي الخالص والمعجزة الخالدة لنبوّة سيّد المرسلين وشريعة خاتم النبيّين والينبوع الثرّ لكلّ علم ومعرفة، وعنه قال رسول الله ( الله على الله على على على على ممدود من الله عن الله عن الله عن الله عن الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما» (١١).

وقد شغف الإمام زين العابدين (الله الكرام بشكل ملفت للنظر بالقرآن الكريم وعلومه، وتمثّل ذلك في سلوكه اليومي وأدعيته واهتماماته، تلاوة وتدبّراً وتفسيراً وتعليماً وعملاً، بما لا يدع مجالاً للريب في أنّ الإمام (الله كان هو القرآن الناطق والتجسيد الحيّ لكلّ آيات القرآن الباهرة والمعجزة الإلهية الخالدة.

وها نحن نعرض بعض ما يشير إلى مدى اهتمام الإمام ( الله القرآن العظيم من خلال دعائه عند ختم القرآن بالإضافة الى ما مر في البحوث السابقة.

قال (ﷺ): «اللهم إنّك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نوراً، وجعلته مهيمناً على كلّ كتاب أنزلته، وفضّلته على كلّ حديث قصصته، وفرقاناً فرّقت بـه بـين حـلالك وحرامك، وقرآناً أعربت به عن شرائع أحكامك، وكتاباً فصّلته لعبادك تفصيلاً، ووحياً أنزلته على نيتك محمّد صلواتك عليه وآله تنزيلاً، وجعلته نوراً نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة

<sup>(</sup>١) راجع مصادر وأسانيد ونصوص هذا الحديث الشريف والمتواتر عند الفريقين في الأعـداد ٤ إلى ٩ مـن مجلة رسالة الثقلين، وحديث الثقلين، طبعة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، مصر: ٩.

باتباعه، وشفاءً لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط (١) لا يحيف (٢) عن الحقّ لسانه، ونور هدىً لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضلّ من أمّ قصد سنّته، ولا تنال أيدى الهلكات من تعلّق بعروة عصمته.

اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا (٣) بحسن عبادته، فاجعلنا ممن يرعاه حقّ رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضّحات بيّناته، اللهم إنّك أنزلته على نبيّك محمّد ( اللهم على عجائبه محملاً، وورثتنا علمه مفسّراً وفضّلتنا على من جهل علمه، وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله.

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملةً وعرّفتنا برحمتك شرفه وفضله فصلّ على محمّد الخطيب به وعلى آله الخرّان له، واجعلنا ممّن يعترف بأنته من عندك حتى لا يعارضنا الشكّ فى تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه» (٤).

إنّ القرآن هو معجزة الإسلام الكبرى، وقد تحدّث سليل النبوّة في هذا المقطع عن بعض معالمه وأنواره وهي:

١ - إنّ الله تعالىٰ أنزل القرآن الكريم نوراً يهدي به الضال، ويرشد به الحائر، ويوضّح به القصد.

٢ - إنّ الله تعالى جعل القرآن الحكيم مهيمناً ومشرفاً على جميع كتبه التي أنزلها على أنبيائه، فهو يكشف عمّا حدث فيها من التغيير والتبديل والتحريف من قبل المنحرفين ودعاة الضلال.

<sup>(</sup>١) القسط: العدل.

<sup>(</sup>٢) لا يحيف: لا يميل.

<sup>(</sup>٣) جواسي: جمع جاسية وهي الغليظة، والمراد غلاظ الألسنة.

<sup>(</sup>٤) الصحيفة السجادية : من دعائه في ختم القرآن (٤٢).

٣ ـ إنّ الله تعالى فضّل كتابه العزيز على كلّ حديث عرض فيه قصص الأنبياء وشؤونهم، فقد تناول الذكر الحكيم بصورة موضوعية وشاملة أحوالهم وشؤونهم واقتباس العبر منهم.

إنّ القرآن الكريم باعتباره منهجاً ودستوراً عامّاً للحياة يفرق بين الحلال والحرام، ويعرب عن شرائع الأحكام، ويفصّل جميع ما يحتاجه الناس تفصيلاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموضاً.

و\_إن الله تعالىٰ كما جعل كتابه الحكيم نوراً يُهتدىٰ به في ظلم الضلالة والجهالة كذلك جعله شفاءً من الأمراض والعاهات النفسية، وذلك لمن آمن به وصدّقه.

٦ - إنّ الذكر الحكيم ميزان عدل وقسط، ليس فيه ميلٌ عن الحق، ولا اتباع لهوى، وإنّ من تمسّك به واعتصم؛ فقد سلك الطريق القويم الذي لا التواء فيه، ونجا من الهلاك.

٧ ـ طلب الإمام(繼) من الله جلّ جلاله أن يتفضل عليه بـرعاية كـتابه والتسليم لمحكم آياته والإقرار بمتشابهاته.

٨ ـ إنّ الله تعالىٰ قد منح نبيّه العظيمفهم عجائب ما في القـرآن الكـريم وعلّمه تفسيره،كما أشاد بأئمّة الهدىٰ من عترة الرسول(ﷺ) الذين رفعهم الله عزّوجلّ وأعلىٰ درجتهم، فجعلهم خزنة علمه والأدلّاء علىٰ كتابه.

#### نماذج من تفسير الإمام زين العابدين(ﷺ):

كان الإمام (ﷺ) من ألمع المفسّرين للقرآن الكريم، وقد استشهد علماء التفسير بالكثير من روائع تفسيره، ويقول المؤرّخون أنّه كان صاحب مدرسة

لتفسير القرآن، وقد أخذ عنه ابنه الشهيد زيد في تفسيره للقرآن (١١) كما أخذ عنه ابنه الإمام أبو جعفر محمد الباقر (ﷺ) الذي رواه عنه زياد بن المنذر (١٦) الزعيم الروحي للفرقة الجارودية. وهذه نماذج من تفسيره (الله الكتاب الله العزيز.

الدوري الإمام محمد الباقر عن أبيه (الله الله الكريمة: الكريمة الأدي جعل لكم الأرض فراشاً الله (الله الله والله الله والله الأرض ملائمة الطباعكم، موافقة لأجسادكم، ولم يجعلها شديدة الحمأ (االه والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة النتن فتعطبكم (االه ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم، ولكنة عزّوجل جعل فيها من المتانة (۱۱) ما تنتفون به، وتتماسكون عليها أبدانكم وبنيانكم، وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم، ثمّ قال عزوجل: ﴿ والسماء بناءً ﴾ أي سقفاً من فوقكم، محفوظاً يدير شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم، ثمّ قال عزوجل: ﴿ وأنزل من السماء ماءً ﴾ يعني وقمرها ونجومها لمنافعكم، ثمّ قال عزوجل: ﴿ وأنزل من السماء ماءً ﴾ يعني المطر ينزله من عل ليبلغ قلل جبالكم و تلالكم وأوهادكم (۱۷) ثم فرقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً (۱۸) لتنشفه أرضوكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين(عليلا): ٢ / ٣٢.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الباقر : ١ / ١١، نقلاً عن الفهرست للشيخ الطوسي: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢): ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الحمأ: شدّة حرارة الشمس.

<sup>(</sup>٥) تعطبكم: أي تهلكم.

<sup>(</sup>٦) المتانة: ما صلب من الأرض وارتفع.

<sup>(</sup>٧) الأوهاد: الأرض المنخفضة.

<sup>(</sup>٨) الهطل: المطر الضعيف الدائم.

واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم، ثم قال عزوجل: ﴿ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ﴾ يعني ممّا يخرجه من الأرض رزقاً لكم ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾ أي أشباها وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنّها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربّكم تبارك وتعالى (١٠).

وحوت هذه القطعة الذهبية من كلام الإمام زين العابدين ( الله ) أروع أدلة التوحيد وأو ثقها، فقد أعطت صورة متكاملة مشرقة من خلق الله تعالى للأرض، فقد خلقها بالكيفية الرائعة التي ليست صلبة ولا شديدة ليسهل على الإنسان العيش عليها، والانتفاع بخيراتها و ثمراتها التي لا تحصى، فالأرض بما فيها من العجائب كالجبال والأودية والمعادن والبحار والأنهار وغير ذلك من أعظم الأدلة وأو ثقها على وجود الخالق العظيم الحكيم.

كما استدل الإمام(ﷺ) على عظمة الله تعالى بخلقه السماء وما فيها من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي تزوّد هذه الأرض بأشعتها.

إنّ أشعة الشمس لها الأثر البالغ في تكوين الحياة النباتية، كما أنّ أشعة القمر لها الأثر على البحار في مدّها وجزرها، وكذلك لأشعة سائر الكواكب، فإنّ الأثر التام في منح الحياة العامّة لجميع الموجودات الحيوانية والنباتية في الأرض، وهذه الظواهر الكونية التي لم تكتشف إلّا في هذه العصور الحديثة، إلّا أنّ الإمام (إلله) ألمح إليها في كلامه، فكان حقاً هو وآباؤه وأبناؤه المعصومون الرواد الأوائل الذين رفعوا راية العلم، وساهموا في تكوين الحضارة الإنسانية.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا: ٢ / ١٢٥ ـ ١٢٦. طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت .

وأعطى الإمام ( الله عن الأمطار، وأنها تتساقط بصورة رتيبة وفي أوقات خاصة، وذلك لإحياء الأرض وإخراج ثمراتها، ولو دام المطر ونزل دفعة واحدة؛ لأهلك الحرث والنسل.

وبعدما أقام الإمام الأدلة المحسوسة على وجود الخالق الحكيم؛ دعا إلى عبادته وتوحيده ونبذ الأصنام والأنداد التي تدعو إلى انحطاط الفكر وجمود الوعي، لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك أي قدرة في إدارة هذا الكون وتصريف شؤونه.

٢ \_ فسر (變) الآية الكريمة: ﴿ أَدخلوا في السلم كافّة ﴾ (١) بقوله: «السلم هو ولاية أمير المؤمنين (變)» (١). ولا شك أنّ ولاية الإمام أمير المؤمنين وباب مدينة علم النبيّ (ﷺ) هي السلم الحقيقي الذي ينعم الناس في ظلاله بالأمن والرخاء والاستقرار، ولو أنّ المسلمين كانوا قد دانوا بهذه الولاية بعد وفاة النبيّ (ﷺ) لما داهمتهم الأزمات في حياتهم السياسية والاجتماعية.

٣ ـ روى الإمام الصادق (عليه) عن جدّه الإمام زين العابدين (عليه) في تفسير قوله تعالى: ﴿ يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ﴾ (٣) أنّه قال: «إنّي ضامن على ربّي تعالى أنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الربّ تعالى »، وكان يقول: «ليس من شيء إلّا وكل به ملك، إلّا الصدقة فإنّها تقع في يد الله تعالى » (٤).

٤ ـ سأل رجل الإمام زين العابدين(變) عن الحقّ المعلوم الذي ورد في قوله تعالىٰ: ﴿والذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم﴾ (٥)، فـقال (蟃):

<sup>(</sup>١) البقرة (٢) : ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان: ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة (٩) : ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان : ١ / ٤٤١، تفسير الصافى: ٢ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) المعارج (٧٠): ٢٤ و ٢٥.

«الحقّ المعلوم الشيء الذي يخرجه من ماله ليس من الزكاة والصدقة المفروضتين»، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال ( الله عنه الرجل ، ويقوّي به ضعيفاً، ويحمل له كلّه، أو يصل أخاً له في الله، أو لنائبة تنوبه » وبهر الرجل من علم الإمام وراح يقول له: الله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء (١٠).

#### في رحاب الحديث الشريف:

للحديث الشريف أهمية بالغة في العلوم الإسلامية، فقد بُني معظم الفقه الإسلامي عليه، فإنّه يعرض بصورة موضوعية وشاملة لتفصيل الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، فيذكر أنواعها من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، كما يذكر أجزاءها وشرائطها وموانعها وسائر ما يعتبر فيها، ويعرض لعمومات الكتاب ومطلقاته فيخصها ويقيدها، وبالإضافة إلى ذلك يتناول آداب السلوك وقواعد الأخلاق، ويعطي البرامج الوافية لسعادة الإنسان وبناء شخصيته.

وقدكان الإمام زين العابدين(學) في عصر التابعين من أعظم الرواة وأهمّهم فضلاً عن كونه أحد مصادر بيان الأحكام والمعارف الإلهية باعتقاد الشيعة الإمامية باعتبار أنّ أحاديث الأئمّة(經濟)، هي أحاديث رسول الله ﷺ، وقد قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(學): «علّمني رسول الله ألف باب من

<sup>(</sup>١) لآلئ الأخبار : ٣ / ٣، وسائل الشيعة : ٦ / ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الحجر (١٥) : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٥١٩.

والنصوص التي وصلتنا عن الإمام زين العابدين(ﷺ) قد صرّح في بعضها بأنّها عن رسول الله(ﷺ) أو عن جدّه أمير المؤمنين، هذا فضلاً عمّا رواه عن أبيه الحسين(ﷺ).

وقد اعتنى أئمة الحديث بأحاديثه اعتناءً فائقاً باعتباره الرائد العلمي في عصر التابعين، ولولا مدرسته العلمية وجهوده التثقيفية المباركة؛ لاندرست أعلام الدين في عصر طغت فيه الميوعة ورُوِّجَت فيه الشهوات، وأريد للأمة الإسلامية أن تعود إلى جاهلية جهلاء.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٢ / ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٣ / ١١٩.

# في رحاب أصول العقيدة ومباحث الكلام:

كان الإمام ( الله ) في زمانه وحيد عصره في الإجابة على الأسئلة العقائدية المعقدة ولا سيّما ما تعرضت له الأُمّة الإسلامية من تيارات فكرية مستوردة أو دخيلة تحاول زعزعة كيان العقيدة الخالصة كمباحث القضاء والقدر والجبر والإختيار التي ظهرت بوادرها في حياة الإمام أمير المؤمنين ( الله و أخذت بالنمو والانتشار بحيث شكّلت ظاهرة فكرية تستدعي الانتباه و تتطلّب العلاج.

وبرز الإمام عليّ بن الحسين (ﷺ) على الصعيد العلمي بروزاً جعله مناراً يشار إليه، و آمن به المسلمون جميعاً حتى قال الزهري عنه: ما رأيت هاشمياً أفضل من عليّ بن الحسين ولا أفقه منه.

وقد اعترف بهذه الحقيقة حكّام عصر الإمام من خلفاء بني أميّة ـ وهم لا يعترفون بالفضل لمن يطاولهم في الخلافة والسلطان ـ حتى قال عبد الملك ابن مروان للإمام زين العابدين (الله الله ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك قبلك إلّا من مضى من سلفك. ووصفه عمر بن عبد العزيز بأنّه سراج الدنيا وجمال الإسلام.

وممّا ورد عنه في القضاء والقدر أنّ رجلاً سأله: جعلني الله فداك، أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟

فأجابه (ﷺ): « إنّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسد لا تحسّ، والجسد بغير روح صورة لا حراك بها، فإذا اجتمعا قويا وصلحا، كذلك العمل والقدر، فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق، وكان القدر شيئاً لا يحسّ، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر؛ لم يمض ولم يتمّ ولكنهما باجتماعهما، ولله

فيه العون لعباده الصالحين» ثم قال (الله الله عنه):

«ألا إنّ من أَجور الناس من رأى جوره عدلاً وعدل المهتدي جوراً، ألا إنّ للعبد أربعة أعين: عينان يبصر بهما أمر آخرته، وعينان يبصر بهما أمر دنياه، فإذا أراد الله عزوجل بعبد خيراً؛ فتح له العينين اللّتين في قلبه فأبصر بهما العيب، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه» ثمّ التفت إلى السائل عن القدر فقال: «هذا منه، هذا منه» (١).

وقال (ﷺ) في بيان استحالة أن يوصف الله تعالىٰ بالمحدودية التي هي من صفات الممكن:

« لا يوصف الله تعالى بالمحدودية عظم الله ربّنا عن الصفة، وكيف يوصف بمحدودية من لا يُحَدّ، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير »(٢) ؟

الإمام زين العابدين(ﷺ) ينصّ على الأئمّة من بعده ويبشّر بالمهدي(ﷺ):

٣ ـ و قال ( على الله الله عن كل مؤمن العاهة ورد اليه قُوَّ تَه » (٥).

<sup>(</sup>١) التوحيد للشيخ الصدوق: ٣٦٦ ـ ٣٦٧ منشورات جامعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، الطبعة السادسة.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام زين العابدين : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) معجم أحاديث الإمام المهدى (عج) : ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق : ٣ / ١٩٣ .

٤ ـ وذكر(學) أنّ سنن الأنبياء تجري في القائم من آل محمد(靈):
 فمن آدم ونوح طول العمر، ومن إبراهيم خفاء الولادة واعتزال الناس، ومن
 موسى الخوف والغَيْبة، ومن عيسى(學) اختلاف الناس فيه، ومن أيّوب
 الفَرَج بَعد البلوي، ومن محمد(ﷺ) الخروج بالسيف(١٠).

٥ ـ وقال عن خفاء ولادته على الناس: «القائم منا تخفى ولادته على الناس
 حتى يقولوا لم يولد بَعد ليخرج حين يخرج وليس لأحدٍ في عنقه بيعة»(٢).

٦ ـ وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي (٣) قال:

دخلت على سيّدي عليّ بن الحسين زين العابدين(ﷺ) فقلت له: يابن رسول الله! أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم ومودّتهم، وأوجب على خلقه الاقتداء بهم بعد رسول الله(ﷺ).

فقال لي: «يا أباكنكر! إنّ أُولي الأمر الذين جعلهم الله أئمّة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، ثم انتهى الأمر إلينا»، ثم سكت.

فقلت له: يا سيّدي! روي لنا عن أمير المؤمنين ( الله قال: « لا تخلو الأرض من حجّة لله على عباده » فمن الحجّة والإمام بعدك ؟

قال: «ابني (محمّد) واسمه في التوراة (باقر) يبقر العلم بقراً، هو الحجّة والإمام بعدي، ومن بعد محمّد ابنه (جعفر) اسمه عند أهل السماء (الصادق)».

فقلت له: يا سيّدي فكيف صار اسمه: (الصادق)، وكلّكم صادقون؟

<sup>(</sup>١) معجم أحاديث الإمام المهدى (عج): ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

فقال: «حدّثني أبي عن أبيه أنّ رسول الله قال: « إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب فسموه الصادق، فإنّ الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدّعي الإمامة اجتراءً على الله وكذباً عليه، فهو عند الله (جعفر الكذّاب) المفتري على الله، المدّعي لما ليس له بأهل، المخالف على أبيه، والحاسد لأخيه، ذلك الذي يكشف سرّ الله عند غيبة ولى الله».

ثم بكى عليّ بن الحسين بكاءاً شديداً، ثمّ قال:

«كأنتي بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر وليّ الله، والمغيّب في حفظ الله، والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته، وحرصاً على قتله إن ظفر بـه، طـمعاً فـي ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقّه».

قال أبو خالد: فقلت له: يابن رسول الله وإنّ ذلك لكائن ؟

فقال: «أي ورتبي إنّه المكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله(عَيَّالُهُ)».

قال أبو خالد: فقلت: ياابن رسول الله ثم يكون ماذا؟

قال: «ثمّ تمتد الغيبة بوليّ الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده، يا أبا خالد! إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كلّ زمان، لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقّاً، وشيعتنا صدقاً، والدعاة إلى دين الله سرّاً وجهراً». وقال ( المنظر الفرج » (١).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٢ / ٤٨ ـ ٥٠ احتجاجات الإمام على بن الحسين (عليك).

# في رحاب الفقه وأحكام الشريعة:

كانت الحلقة الدراسية التي أسسها الإمام زين العابدين ( الله علقة حافلة بصنوف المعرفة الإسلامية، وكان يفيض فيها الإمام من علومه وعلوم آبائه الطاهرين ويمرّن النابهين منهم على الفقه والاستنباط، وقد تخرّج من هذه الحلقة الدراسية عدد كبير من فقهاء المسلمين.

واستقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القرّاء وحملة الكتاب والسُنّة حتى قال سعيد بن المسيّب: إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتى يخرج علىّ بن الحسين، فخرج وخرجنا معه ألف راكب.

وعلم الفقه بالمعنى المعروف فعلاً هو العلم بأحكام أفعال المكلّفين على ضوء مصادر الشريعة الإسلامية، وكان الإمام هو المرجع الوحيد في عصره لإعطاء تفاصيل الأحكام الشرعية، وتعليم طريقة استنباطها من مصادرها الإسلامية، والمربي الفذّ الذي تخرّج على يديه فقهاء المدينة، وكانت مدرسته هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقهيّة.

وقد قال عنه الزهري: ما رأيت هاشمياً أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه (١). وعدّه الشافعي أفقه أهل المدينة.

وروى المؤرّخون: أنّ الزهري كان يعترف بالفضل والفقه للإمام عليّ ابن الحسين (الله في ما يهمّه من الأحكام الشرعية، ورُوي أنّه رأى في منامه كأنّ يده مخضوبة، وفسّرت له رؤياه بأنّه يبتلي بدم خطأ، وكان في ذلك الوقت عاملاً لبني أميّة، فعاقب رجلاً فمات في العقوبة،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة الإمام زين العابدين (عليُّلا) من تاريخ دمشق، تحقيق محمد باقر المحمودي: ٢٧.

ففزع وخاف من الله، وفر هارباً فدخل في غار يتعبّد فيه، وكان الإمام ( الله الله مضى حاجاً إلى بيت الله الحرام فاجتاز على الغار الذي فيه الزهري، فقيل له: هل لك في الزهري حاجة ؟ فأجابهم إلى ذلك، ودخل عليه فرآه فزعاً خائفاً، قانطاً من رحمة الله، فقال ( الله الله الله عليك من القنوط ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلّمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك ».

فاستبشر الزهري وقال له: فرّجت عتّي يا سيّدي، الله أعلم حيث يجعل رسالته في مَن يشاء(١).

ودخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين ( الله الله على الإمام الزهري عمّا كانوا يخوضون فيه فقال له: تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم واجب إلّا شهر رمضان.

فنعيٰ عليهم الإمام ( على الله علوماتهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين، وبين لهم أقسام الصوم قائلاً:

«ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها صومهنّ حرام، وأربعة عشر وجهاً صيامهنّ بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأدّب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض».

وبهر الزهري وبقية الفقهاء من سعة علم الإمام(繼) وإحاطته بأحكام الدين، وطلب منه الزهري ايضاح تلك الوجوه وبيانها، فقال(繼): «أمّا الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، وصيام شهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب، قال الله تعالى: ﴿ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلمة إلى أهله \_إلى قوله \_: فمن لم يجد

<sup>(</sup>١) تأريخ دمشق : ٣٦ / ١٦ ، بحار الأنوار : ٤٦ / ٧.

فصیام شهرین متتابعین ﴾ (١).

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار (٢) لمن لم يجد العتق. قال الله تعالى: ﴿ والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لِما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير \* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا ﴾ (٣).

وصيام ثلاثة أيام: ﴿ فَمَن لَم يَجَد فَصِيام ثَلاثة أَيَّامٍ ذَلَكَ كَفَّارة أَيَّمَانَكُم إذَا حَلَفْتُم ﴾ (٤)، كل ذلك تتابع وليس بمفترق.

وصيام أذى الحلق (حلق الرأس) واجب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مُريضاً أو به أذَى مِن رأسه فقدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك ﴾ (٥)، وصاحبها فيها بالخياريين صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك.

وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحّج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحجّ وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة ﴾ (٦).

وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾ (V).

<sup>(</sup>١) النساء (٤) : ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي .

<sup>(</sup>٣) المجادلة (٥٨) : ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٤) المائدة (٥) : ٨٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة (٢) : ٩٦ :

<sup>(</sup>٦) البقرة (٢) : ١٩٦.

<sup>(</sup>۷) المائدة (٥): ٥٠.

<sup>(</sup>٨) المقنعة، الشيخ المفيد: ٣٦٣.

ثم قال (ﷺ): «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يـا زهـري ؟» فـقال: لا أدري، قال (ﷺ): «تقوم الصيد قيمة ثم تفضي تلك القيمة على البُرّ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعاً، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً.

وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب(١).

وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق (٢) وصوم يوم الشكّ أمِرنا به ونُهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس».

والتفت الزهري إلى الإمام ( الله الله ) قائلاً: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع ؟ قال ( الله الله الله الله الشك أنته صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضر ».

وأشكل الزهري على الإمام:كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فأجابه الإمام(ﷺ): «لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه ».

ثمّ استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم قائلاً:

« وصوم الوصال حرام<sup>(۳)</sup>، وصوم الصمت حرام<sup>(٤)</sup>، وصوم النذر للمعصية حرام، وصوم الدهر حرام.

وأمّا الصوم الذي صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين

<sup>(</sup>١) الاعتكاف إنّما يجب بعد مضى يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث، وكذلك يجب بالنذر وشبهه.

<sup>(</sup>٢) أيام التشريق: هي أيام مني وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>٣) صوم الوصال: وهو أن يصوم الليل والنهار ، وحرمته حرمة تشريعية .

<sup>(</sup>٤) صوم الصمت: هو أن يمسك الإنسان فيه عن الكلام ، وقد كان الكلام محرّماً على الصائم في الشرائع السابقة ، كما أعلن القرآن ذلك في قصة مريم، قال تعالى: ﴿إِنِّي نذرت للرحمٰن صوماً فلن أكلّم اليومَ إنسيّاً﴾ إلّا أنّه نسخ في الشريعة الإسلامية المقدسة .

وصوم الأيام البيض<sup>(۱)</sup> وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ويـوم عـرفة ويـوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده، والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مضيّفه، قال رسول الله(ﷺ): فمن نزل على قوم فلا يصوم تطوّعاً إلّا بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبيّ إذا راهق تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّةٍ أول النهار، ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديباً، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديباً وليس بفرض.

وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب أو تقيّأ من غير تعمّد أباح الله ذلك وأجزأ عنه صومه.

وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامّة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعاً، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ الله عزّوجلّ يقول: وفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أخر... (٢)».

وانتهى هذا البحث الفقهي الذي ألقاه الإمام على العلماء والفقهاء،وقد كشف عن مدى إحاطة الإمام بأحكام الشريعة وفروع الفقه، فقد فرع على الصوم هذه الفروع المهمّة التي غفل عنها العلماء، ومن الجدير بالذكر أنّ فقهاء الإمامية استندوا إلى هذه الرواية في فتاواهم بأحكام الصوم.

<sup>(</sup>١) الأيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسمّيت لياليها بيضاً لأنّ القمر يطلع فيها من أولها الى آخرٰها. جاء ذلك في مجمع البحرين ( مادة: بيض ) .

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي : ١ / ١٨٥، الخصال: ٥٠١ ـ ٥٠٤، تفسير القـتي : ١٧٢ ـ ١٧٥، المقنعة : ٥٨، التـهذيب: ١/١٣٥٨.

## حقائق علمية في الأدعية السجّاديّة:

بالرغم من أنّ الصحيفة السجادية وُظّفت أدعيتها لتربية الإنسان و ترشيد حركته الفردية والاجتماعية ولكنّها تضمّنت جملة من الحقائق العلمية التي تنبئ عن إحاطة الإمام بالحقائق العلمية وشموخ مقامه العلمي حكما تضمّنت خطب الإمام أمير المؤمنين ( الله الله عرفة للإمام الحسين ( الله الله الله الله العلوم والمعارف فيما ير تبط بتركيبة الإنسان الجسمية وكيفية خلقه أو كيفية خلق أنواع الكائنات الأخرى الأرضية والسماوية.

قال ( الله الأرضين ، سبحانك تعلم وزن السماوات ، سبحانك تعلم وزن الأرضين ، سبحانك تعلم وزن الفيء تعلم وزن الفيء والهواء » (١٠).

كلّ ذلك في عصر لم تكن مثل هذه المفاهيم مطروحة في الأوساط العلمية في دنيا الإسلام أو غيرها.

وأشار (الله الله الله إمكانية وجود الجراثيم في المياه والأطعمة في دعائه لأهل الثغور ، داعياً على الأعداء:

« اللهمّ وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء  $^{(7)}$ .

و تجد في كثير من أدعيته ( الله الله عنه المحائق الله المثال هذه الحقائق العلمية.

<sup>(</sup>١) الدعاء ٥١ من الصحيفة الثانية التي جمعها الشيخ الحرّ العاملي.

<sup>(</sup>٢) دعاءه لأهل الثغور في الصحيفة الكاملة أو الجامعة .

# أدب الإمام زين العابدين(ﷺ):

إنّ الإمام السجّاد توفّر على نتاج فنّيّ ضخم يجيء ـ من حيث الكمّ ـ بعد الإمام عليّ ( على الله على الله

اتّجه الإمام في أدبه الخاص إلى نقد الأوضاع المنحرفة، وإلى بناء الشخصية الإسلامية في المستويين الفردي والإجتماعي، بحيث يمكن القول بأنّ أدبه كان تجسيداً للحركة الإسلامية مقابل الأدب الدنيوي الذي بدأ ينحرف مع انحرافات السلطة، وينحدر إلى ما هو عابث ومظلم ومنحرف<sup>(۲)</sup>.

وجاء في الصحيفة السجّادية الجامعة نقلاً عن الأصمعيّ أنّه قال: كنت أطوف حول الكعبة ليلة، فإذا شابّ ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان وهو متعلّق بأستار الكعبة ويقول: «نامتِ العيون وغارتِ النجومُ وأنت الملكُ الحيّ القيّومُ، غلّقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حُرّاسها، وبابك مفتوح للسائلين، جئتك لتنظر إليّ برحمتك يا أرحم الراحمين».

ثم أنشأ يقول:

يا من يُجيبُ دعاء المضطرّ في الظُلَمِ ياكاشفَ الضرّ والبَلوى مع السَقَمِ قد نام وفدُك حول البيت قاطبةً وأنت وحدك يا قيومُ لم تسنَمِ أدعوك ربِّ دعاءً قد أمرتَ به فارحم بكائي بحقّ البيتِ والحَرمِ إن كان عفوك لا يرجوهُ ذو سَرَفٍ فمن يَجُودُ على العاصينَ بالنِعَمِ؟

<sup>(</sup>١ و ٢) تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: ٣٥٣.

قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين( ﷺ).

كما جاء فيها عن طاووس اليماني أنّه قال: رأيتُ في جوف الليل رجلاً متعلَّقاً بأستار الكعبة وهو بقول:

«ألا يا أيها المأمول في كلّ حاجةٍ ألا يــــا رجــــائي أنت كـــاشف كُـــربتي فـــــزادی قــــلیل لا أراه مــبلّغی أتــــيتُ بأعـــمال قــباح رديــة فـما فـى الورى خلقٌ جـنى كجنايتى أتحرقُني في الناريا غاية المُننى قال: فتأمّلته فإذا هو على بن الحسين (الكِيّا).

شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي أللـــزادِ أبكـــى أم البُــعد مسـافتى فأين رجائي منك، أين مخافتي؟

ومن أدبه المنظوم أيضاً ما ذكره أحمد فهمي محمد في كتاب الإمام زين العابدين عن فضل أهل البيت(ﷺ) ومكانتهم:

ومسن ساءنا ساء ميلاده ف\_\_\_\_وم الق\_\_\_يامة م\_\_\_يعادُه

لنــــحن عـــلى الحــوض روّاده ومسا فساز مسن فساز إلابنا ومسيا خساب مسن حسبنا زاده ومسن سسرّنا نسال مسنّا السسرور ومـــن كــان غـاصينا حــقّنا

## احتجاجات الإمام زين العابدين(إلا):

إنّ فن الاحتجاج والمناظرة العلمية فنّ جليل لما ينبغي أن يتمتّع بــه المناظر من مقدرة علمية وإحاطة ودقّة ولياقة أدبية.

وقد تميّز أئمّة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الفن، واستطاعوا من خلال هذا المجال إفحام خصومهم وإثبات جدارتهم العلمية بنحو لا يدع مجالاً للريب في أنّهم مؤيّدون بتأييد ربّاني، وكما عبر بعض أعدائهم: أنّهم أهل بيتٍ قد زُقّوا العِلمَ زقّاً.

وقد جمع العلامة الطبرسي جملةً من احتجاجات المعصومين الأربعة عشر: الرسول ( الله و الزهراء ( الله و الأثمة الاثني عشر ( اله في كتابه المعروف بالاحتجاج، ونشير هنا إلى بعض احتجاجات الإمام زين العابدين ( اله و اله و العابدين ( اله و اله و

١ ـ جاء رجل من أهل البصرة إلى على بن الحسين ( ) فقال:

يا عليّ بن الحسين! إنّ جدّك عليّ بن أبي طالب قتل المؤمنين، فهملت عينا عليّ بن الحسين دموعاً حتى امتلأت كفّه منها، ثمّ ضرب بها على الحصى، ثم قال:

«يا أخا أهل البصرة، لا والله ما قتل عليّ مؤمناً، ولا قتل مسلماً، وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام، فلمّا وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه، وقد علمت صاحبة الجدب والمستحفظون من آل محمّد (عَلَيْكُ ) أنّ أصحاب الجمل وأصحاب صفّين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبيّ الأمّي، وقد خاب من افترى».

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا عليّ بن الحسين! إنّ جدّك كان يـقول: «إخواننا بغوا علينا ».

فقال عليّ بن الحسين(ﷺ): «أما تقرأكتاب الله ﴿ وإلى عادٍ أخاهم هوداً ﴾ فهم مثلهم أنجى الله عزّوجلّ هوداً والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيم»(١).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي : احتجاجات الإمام زين العابدين (عليُّلا) .

فيها ليالي وأيّاماً آمنين ﴾ (١).

قال له ( و الطلاط عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله ع

قال: يقولون إنّها مكّة.

فقال(ﷺ): «وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكّة».

قال: فما هو ؟

قال (عليه الرجال». «إنّما عنى الرجال».

قال: وأين ذلك في كتاب الله ؟

فقال(ﷺ): «أو ما تسمع إلى قوله عزوجل: ﴿ وَكَأْيَنَ مَن قَرِيةٍ عَتْ عَن أَمْرُ رَبُهَا وَرَسُلُهُ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَاسْئُلُ القرية التي كنّا فيها وَالْعِيرَ التي أَقْبِلنا فيها ﴾ (٤) أفيسأل القرية أو الرجال او العير؟

قال: وتلاعليه آيات في هذا المعني.

قال: جعلت فداك! فمن هم؟

قال: نحن هم.

قال (علي الله عنه): «آمنين من الزيغ» (٥).

﴾ ـ وروي: أنّ زين العابدين(ﷺ) مرّ بالحسن البصري وهو يعظ الناس بمني، فوقف(ﷺ) عليه ثم قال:

«أمسك، أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم، أترضاها لنفسك فيما

<sup>(</sup>١) سبأ (٣٤) : ١٨.

<sup>(</sup>٢) الطلاق (٦٥) : ٨.

<sup>(</sup>٣) الكهف (١٨) : ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) يوسف (١٢) : ٨٢.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ٢: احتجاجات الإمام زين العابدين (طلعًلا).

بينك وبين الله إذا نزل بك غداً؟».

قال: لا.

قال: «أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟» قال: فأطرق مليّاً ثم قال: إنّى أقول ذلك بلا حقيقة.

قال: «أفترجو نبيّاً بعد محمّد (ﷺ) يكون لك معه سابقة؟».

قال: لا.

قال: «أفترجو داراً غير الدار التي أنت فيها ترد اليها فتعمل فيها؟».

قال: لا.

قال: «أفرأيت أحداً به مسكة عقلٍ رضي لنفسه من نفسه بهذا؟ إنّك على حال لا ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة، ولا ترجو نبيّاً بعد محمّد، ولا داراً غير الدار التي أنت فيها فترد إليها فتعمل فيها، وأنت تعظ الناس»، قال: فلمّا ولّن الحسن البصرى: من هذا؟

قالوا: على بن الحسين.

قال: أهل بيت علم، فما رُئِي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس(١).

٥ ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت عليّ بن الحسين ( الله الله على يحدّث رجلاً من قريش قال:

لمّا تاب الله على آدم واقع حوّاء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلّا في الأرض، وذلك بعد ما تاب الله عليه، قال: وكان آدم يعظّم البيت وما حوله من حرمة البيت، فكان إذا أراد أن يغشى حوّاء خرج من الحرم وأخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشيها في الحلّ، ثمّ يرجع إلى فناء البيت.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي : احتجاجات الإمام زين العابدين (عَلَيْلًا) .

قال: فولد لآدم من حوّاء عشرون ذكراً وعشرون أنثى، فولد له في كلّ بطن ذكر وأنثى، فأول بطن ولدت حواء «هاييل» ومعه جارية يقال لها: «أقليما»، قال: وولدت في البطن الثاني «قابيل» ومعه جارية يقال لها: «لوزا»، وكانت لوزا أجمل بنات آدم، (قال): فلمّا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه فقال: أريد أن أنكحك يا هابيل لوزا، وأنكحك يا قابيل أقليما.

قال قابيل: ما أرضى بهذا، أتنكحني أخت هابيل القبيحة، وتنكح هابيل أختي الجميلة؟

قال: فأنا أقرع بينكما، فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل على أقليما زوّجت كلّ واحد منكما التي خرج سهمه عليها، قال: فرضيا بذلك فاقترعا، قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل، وخرج سهم قابيل على أقليما أخت هابيل، قال: فزوّجهما على ما خرج لهما من عند الله، قال: ثمّ حرّم الله نكاح الأخوات بعد ذلك».

قال: فقال له القرشي: فأولداهما ؟

قال: نعم.

قال: فقال القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم!

قال: فقال على بن الحسين: «إنّ المجوس إنّما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله».

ثمّ قال له عليّ بن الحسين(ﷺ): «لا تنكر هذا، إنّما هي الشرايع جرت، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثمّ أحلّها له ؟! فكان ذلك شريعة من شرايعهم، ثمّ أنـزل الله التحريم بعد ذلك»(١).

٦ ـ روي عن أبي جعفرٍ الباقر (ﷺ) قال: «لمّا قتل الحسين بن عليّ (ﷺ) أرسل محمّد بن الحنفية إلى عليّ بن الحسين (ﷺ) فخلا به ثم قال:

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: احتجاجات الإمام زين العابدين (عَلَيْلًا).

يابن أخي! قد علمت أنّ رسول الله كان جعل الوصيّة والإمامة من بعده لعليّ بن أبي طالب ( الله الحسن ، ثمّ الى الحسين ، وقد قتل أبوك ( الله علي عليه ولم يوص ، وأنا عمّك وصنو أبيك ، وأنا في سنّي وقدمتي أحقّ بها منك في حداثتك ، فلا تنازعني الوصيّة والإمامة ولا تخالفني .

فقال له عليّ بن الحسين (ﷺ: «اتق الله ولا تدّعِ ما ليس لك بحقّ، إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين، يا عم! إنّ أبي صلوات الله عليه أوصى إليّ قبل أن يتوجه الى العراق، وعهد إليّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول الله (ﷺ) عندي، فلا تعرض لهذا فإنّي أخاف عليك بنقص العمر وتشتت الحال، وإنّ الله تبارك وتعالى أبى إلّا أن يجعل الوصية والإمامة إلّا في عقب الحسين، فإن أردت أن تعلم فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك».

قال الباقر(ﷺ): «وكان الكلام بينهما وهما يومئذٍ بمكّة، فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود، فقال علىّ بن الحسين(ﷺ) لمحمّد:

إبدأ فابتهل إلى الله واسأله أن ينطق لك الحجر ثمّ سله، فابتهل محمّد في الدعاء وسأل الله ثمّ دعا الحجر فلم يجبه، فقال عليّ بن الحسين (الله على المعاد على المعاد وسأل الله ثمّ دعا الحجر فلم يجبه، فقال عليّ بن الحسين (الله على المعاد على المعاد المعا

«أما إنّك يا عمّ لوكنت وصيّاً وإماماً؛ لأجابك».

فقال له محمّد: فادع أنت يابن أخي، فدعا الله عليّ بن الحسين ( الله الله على بن الحسين ( الله الله الله بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لمّا أخبرتنا بلسان عربيّ مبين من الوصيّ والإمام بعد الحسين بن عليّ »، فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه الله بلسان عربيّ مبين فقال:

اللّهم إنّ الوصية والإمامة بعد الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وابن فاطمة بنت رسول الله(ﷺ)»، فانصر ف محمّد وهو يتولّى

عليّ بن الحسين (الله اله)(١).

وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه على بن الحسين (الميكانا) قال:

«نحن أثمّة المسلمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة الغرّ المحجّلين، وموالي المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض ولو لا ما في الأرض منّا؛ لساخت الأرض بأهلها».

ثمّ قال: «ولم تخلُ الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيها، ظـاهر مشـهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله، ولو لا ذلك لم يعبد الله»<sup>(۲)</sup>.

## من غرر حكم الإمام(ﷺ) ومواعظه:

١ - «كفانا الله وإيّا كم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبّارين، أيّها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا المائلون إليها، المفتونون بها، المقبلون عليها وعلى حطامها (٤) الهامد (٥) وهشيمها البائد غداً، واحذروا ما حذّركم الله منها،

<sup>(</sup>١ و ٢) الاحتجاج : احتجاجات الإمام زين العابدين (عليُّلاً).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني : ١٨٢ ـ ١٨٨ / ط . مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) الحُطام: القشر، والمعنى: أنَّ ما فيها من مالكثير أو قليل يغني ولا يبقى.

<sup>(</sup>٥) الهامد: اليابس.

وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها، ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من أعدّها داراً وقراراً (١) وبالله إنّ لكم ممّا فيها عليها دليلاً من زينتها وتصريف أيامها (٢) وتغيير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها بأهلها، إنّها لترفع الخميل وتضع الشريف، وتورد النار أقواماً غداً، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه».

٢ ـ الوصيّة بالتقوى والإنابة الى الله تعالى والتحذير من معونة الظلمة :

«فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولّونه فيها، لعلّ نادماً قد ندم على ما قد فرّط بالأمس في جنب الله، وضيّع من حقّ الله، واستغفروا الله وتوبوا إليه، فإنّه يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، وإيّا كم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم».

## ٣ ـ موالاة أولياء الله عزّوجل :

«وأعلموا أنته من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبدّ بأمره دون أمر وليّ الله في نارٍ تلتهب، تأكل أبداناً قد غابت عنها أرواحها، وغلبت عليها شقوتها، فهم موتى لا يجدون حرّ النار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، واحمدوا الله على ما هداكم، واعلموا أنتكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته، وسيرى الله عملكم ثم تحشرون، فانتفعوا بالعظة، وتأدّبوا بآداب الصالحين».

٤ ـ «إنّ علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كلّ خليط (٣) وخليل، ورفضهم كلّ صاحب لا يريد ما يريدون. ألا وإنّ العامل لثواب الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنيا، الآخذ للموت أهبته، الحاثّ على العمل قبل فناء الأجل ونزول ما لا بدّ من

<sup>(</sup>١) القرار: ما قُرّ فيه أي فعل فيه السكن أو السكون.

<sup>(</sup>٢) تصريف أيامها: تحوّلها من وجه إلى وجه .

<sup>(</sup>٣) خليط: مُخالط، مُجالس.

لقائه، وتقديم الحذر قبل الحين، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعونِ \* لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت ﴾ (١)، فلينزل أحدكم اليوم نفسه في هذه الدنيا كمنزلة المكرور إلى الدنيا، النادم على ما فرّط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته».

٥ ـ «واعلموا عباد الله أنّه من خاف البيات تجافى عن الوساد، وامتنع من الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنيا، فكيف؟ ويحك يابن آدم من خوف بيات سلطان ربّ العرّة، وأخذه الأليم، وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والنهار، فذلك البيات الذي ليس منه مَنجى، ولا دونه ملتجأ ولا منه مهرب، فخافوا الله أيّها المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى، فإنّ الله يقول: ﴿ ذلك لمن خافِ مقامي وخاف وعيدٍ ﴾ (٢)، فاحذروا زهرة الحياة الدنيا وغرورها وشرورها، وتذكّروا ضرر عاقبة الميل إليها، فإنّ زينتها فتنة وحبّها خطيئة.

٦ ـ «فاتقوا الله عباد الله وتفكّروا، واعملوا لما خلقتم له فإنّ الله لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدىً، قد عرّفكم نفسه، وبعث إليكم رسوله، وأنزل عليكم كتابه، فيه حلاله وحرامه وحججه وأمثاله، فاتقوا الله فقد احتجّ عليكم ربّكم فقال: ﴿ أَلَمْ نجعل له عينين \* ولساناً وشفتين \* وهديناه النجدين ﴾ (٣)، فهذه حجّة عليكم، فاتقوا الله ما استطعتم، فإنّه لا قوة إلّا بالله ولا تكلان إلّا عليه، وصلّى الله على محمد نبيّه وآله».

٧- «إنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة، ولكلّ واحد منهما بنون، فكونوا من الزاهدين في الدنيا الرغبين في الآخرة، لأنّ الزاهدين في الدنيا اتّخذوا الأرض بساطاً، والتراب فراشاً، والمدر وساداً، والماء طيباً، وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضاً، اعلموا أنّه من اشتاق إلى الجنّة

<sup>(</sup>١) المؤمنون (٢٣) : ٩٩ و ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابراهيم (١٤): ١٤.

<sup>(</sup>٣) البلد (٩٠) : ٨ ـ ١٠.

سارع الى الحسنات وسلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار؛ رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها، وإنّ لله عزّوجلّ لعباداً قلوبهم معلّقة بالآخرة وثوابها وهم كمن رأى أهل الجنّة في الجنّة مخلّدين منعّمين، وكمن رأى أهل النار في النار معذّيين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أيّاماً قليلة فصاروا بعقبي راحة طويلة، أمّا الليل فصافون أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، وهم يجأرون إلى ربّهم (١٠)، يسعون في فكاك رقابهم، وأمّا النهار فحلماء علماء بررة أتقياء، كأنهم القِداح (٢) قد براهم الخوف من العبادة، ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، وما بالقوم من مرض أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم مِن ذِكر النار وما فيها».

ومن غرر كلماته (ﷺ)(٣):

«الخير كله صيانة الإنسان نفسه».

«الرضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين».

«من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا».

«من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس».

«لا يقلّ عمل مع تقوىً، وكيف يقلّ ما يتقبّل»؟

«قيل له: من أعظم الناس خطراً (٤٠٠) فقال (الله الله عن لم ير الدنيا خطراً لنفسه».

وقال بحضر ته رجل: اللَّهمّ أغنني عن خلقك، فقال(إلله): «ليس هكذا، إنَّما

<sup>(</sup>١) يجأرون إلى ربّهم: يتضرّعون اليه تعالى .

<sup>(</sup>٢) القِداح: مفردها قِدْح وهو السهم قبل أن يُنصل ويُراش.

<sup>(</sup>٣)كل ما جاء تحت هذا العنوان نقلناه عن تحف العقول ٢٠٠ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) خطراً: قدراً وشرفاً .

الناس بالناس، ولكن قل: اللَّهمّ أغنني عن شرار خلقك».

«اتّقوا الكذب، الصغير منه، والكبير، في كلّ جدّ وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير».

«كفي بنصر الله لك أن ترى عدول يعمل بمعاصى الله فيك».

وقال له رجل: ما الزهد ؟ فقال(ﷺ): «الزهد عشرة أجزاء، فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الله أدنى درجات الرضا، وإنّ الزهد في آيةٍ من كتاب الله: ﴿ لَكِي لَا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾»(١).

«طلب الحوائج إلى الناس مذلّة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار وهو الفقر الحاضر، وقلّة طلب الحوائج من الناس هو الغني الحاضر».

«إنّ أحبّكم إلى الله أحسنكم عملاً، وإنّ أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإنّ أنجاكم من عذاب الله أشدّكم خشية لله، وإنّ أقربكم من الله أوسعكم خلقاً، وإنّ أرضاكم عند الله أسْبَغكم (٢) على عياله، وإنّ أكرمكم على الله أتقاكم».

«يابني، أنظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، إيّاك ومصاحبة الكذّاب، فإنّه بمنزلة السراب يقرّب لك البعيد ويبعّد لك القريب، وإيّاك ومصاحبة الفاسق، فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك، وإيّاك ومصاحبة البخيل، فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإيّاك ومصاحبة الأحمق، فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك، وإيّاك ومصاحبة الشّه.

«إنَّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه، وصيره، وحسن خلقه».

<sup>(</sup>١) الحديد (٥٧): ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أسبغكم: أوسعكم.

«ابن آدم، إنّك لا تزال بخيرٍ ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همّك، وما كان الخوف لك شعاراً، والحذر لك دثاراً (()، ابن آدم إنّك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدى الله جلّ وعزّ، فأعدّ له جواباً».

«لا حسب لقرشيّ ولا لعربيّ إلّا بتواضع، ولاكرم إلّا بتقوىً، ولا عمل إلّا بنيّة، ولا عبادة إلّا بالتفقه، ألا وإنّ أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله».

«المؤمن من دعائه على ثلاث: إمّا أن يدّخر له، وإمّا أن يعجّل له، وإمّا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه».

«إنّ المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر ولا يأتي، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، يمسي وهمّه العشاء ولم يسهم، ويسبح وهمّه النوم ولم يسهر، والمؤمن خلط عمله بحلمه، يجلس ليعلم، وينصت ليسلم، لا يحدّث بالأمانة للأصدقاء، ولا يكتم الشهادة للبعداء، ولا يعمل شيئاً من الحقّ رياءاً ولا يتركه حياءاً، إن زُكّي خاف ممّا يقولون، ويستغفر الله لما لا يعلمون، ولا يضرّه جهل من جهله».

«كم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بحسن الستر عليه»؟

«ربّ مغرورٍ مفتونٍ يصبح لاهياً ضاحكاً، يأكل ويشرب وهو لا يـدري لعـلّه قـد سبقت له من الله سخطة يصلي بها نارجهنم».

«إنّ من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار، والتوسّع على قدر التوسّع، وإنصاف الناس من نفسه، وابتداؤه إيّاهم بالسلام».

«ثلاث منجيات للمؤمن: كفّ لسانه عن الناس واغتيابهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه، وطول بكائه على خطيئته».

«نـــظر المـــؤمن فـي وجـه أخـيه المـؤمن للـمودّة والمـحبة له عـبادة».

<sup>(</sup>١) الدثار : ما يتغطّى به النائم .

«ثلاث من كنّ فيه من المؤمنين كان في كنف الله (١)، وأظلّه الله يوم القيامة في ظلّ عرشه، وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه، ورجل لم يُقدِّم يداً ولا رجلاً حتى يعلم أنّه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه، وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الناس».

«ما من شيء أحبّ إلى الله بعد معرفته من عفّة بطن وفرج، وما [من] شيء أحبّ الى الله من أن يسأل».

«افعل الخير إلى كلّ من طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره».

«مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة الأمر تمام العزّ، واستنماء المال تمام المروّة، وإرشاد المستشير قضاء لحقّ النعمة، وكفّ الأذى من كمال العقل وفيه راحة للبدن عاجلاً أو آجلاً».

وكان عليّ بن الحسين (الله الآية: ﴿ وَإِن تَعدُوا نَعمَتُ اللهُ لا تَحصوها ﴾ (٢) يقول: «سبحان مَن لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلّا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه، فشكر عزّوجلّ معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته، وجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كما جعل علم العالمين أنّهم لا يدركونه إيماناً، علماً منه أنّه قدّر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك».

«سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمداً، سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكراً».

<sup>(</sup>١) في كنف الله: في حرزه ورحمته.

<sup>(</sup>۲) ابراهیم (۱٤) : ۳٤.

# الفيضُّلُ أَلثَّانِيَ

## رسالة الحقوق

تكفّلت رسالة الحقوق تنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعية للإنسان في هذه الحياة بنحوٍ يحقّق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات، ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقى والازدهار.

« لقد نظر الإمام الحكيم (على بعمق وشمول للإنسان، ودرس جميع أبعاد حياته وعلاقاته مع خالقه ونفسه وأسرته ومجتمعه وحكومته ومعلمه »(١) وكلّ من يرتبط به أدنى ارتباط.

ويمكن أن نقول: إنّ تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعيين مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد الأول للنظام الاجتماعي الإسلامي، وهو المبنى المعقول للتشريعات الإسلامية عامّة، فإنّ الذي يفهم بعمق هذه الرسالة ويدرس بدقّة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض يتسنّى له أن يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً.

إنّ العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإدارية لن تتحقّق ما لم يُطبّق نظام الحقوق بشكل دقيق أولاً، وتنظّم الأحكام والتشريعات على أساس تلك

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين: ٤٧٧.

الحقوق، وفيما نعلم أنّ الإمام (ﷺ) قد سبق العلماء والقانونيين جميعاً في دنيا الإسلام بل في دنيا الإنسان في هذا المضمار الذي على أساسه ترتكز أصول الأخلاق والتربية ونظم الاجتماع.

وقد كتب الإمام زين العابدين ( الله الرسالة العظيمة واتحف بها بعض أصحابه، ورواها العالم الكبير ثقة الإسلام ثابت بن أبي صفية المعروف بأبي حمزة الثمالي تلميذ الإمام ( الله الإمام ( الله الله الله الله الله الكليني في «الكافي» والحسن بن علي بن في كتابه «الخصال» و ثقة الإسلام الكليني في «الكافي» والحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني في «تحف العقول» و هي من المصادر القديمة المو ثوقة.

رسالة الحقوق

وفيما يلي نصّ الرسالة كما وردت في الخصال(١١):

## عرض إجماليّ للحقوق:

«اعلم، أنّ لله عزّوجل عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحرّ كتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلّبتها، أو آلة تصرّفت فيها، فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقّه الذي هو أصل الحقوق، ثمّ ما أوجب الله عزوجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل عزّوجل للسانك عليك حقاً، ولسمعك عليك حقاً، ولبصرك عليك حقاً، وليدك عليك حقاً، ولرجلك عليك حقاً، ولبطنك عليك حقاً، ولفرجك عليك حقاً، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال، ثمّ جعل عزّوجل لأفعالك عليك حقوقاً، فجعل لصلاتك عليك حقاً، ولصومك عليك حقاً، ولأفعالك عليك حقاً، ولأفعالك

ثمّ تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها عليك حقوق أثمّتك، ثمّ حقوق رعيّتك، ثمّ حقوق رحمك، فهذه حقوق تتشعّب منها حقوق، فحقوق أثمّتك ثلاثة، أوجبها عليك حقّ سائسك بالسلطان، ثمّ حقّ سائسك بالملك، وكلّ سائس إمام.

وحقوق رعيتك شلاثة، أوجبها عليك حقّ رعيتك بالسلطان، ثمّ حقّ رعيتك بالسلطان، ثمّ حقّ رعيتك بالملك من رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان، وحقوق رعيتك كثيرة متّصلة بقدر اتّصال الرحم فى

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٦٤ ط. مؤسسة النشر الإسلامي .

القرابة، وأوجبها عليك حق أملك، ثمّ حقّ أبيك، ثمّ حقّ ولدك، ثمّ حقّ أخيك، ثمّ الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى، ثمّ حقّ مولاك المنعم عليك، ثمّ حقّ مولاك الجارية نعمته عليك (١١)، ثمّ حقّ ذوي المعروف لديك، ثمّ حقّ مؤذنك لصلاتك، ثمّ حقّ إمامك في صلاتك، ثمّ حقّ جليسك، ثمّ حقّ جارك، ثمّ حقّ صاحبك، ثمّ حقّ شريكك، ثمّ حقّ مالك، ثمّ حقّ غريمك الذي تطالبه؟ ثمّ حقّ غريمك الذي يطالبك، ثمّ حقّ خليطك، ثمّ حقّ المشير خصمك الدي تدعي عليه، ثمّ حقّ مستشيرك، ثمّ حقّ المشير عليك، ثمّ حقّ مستنصحك، ثمّ حقّ الناصح لك، ثمّ حقّ من هو أكبر منك، ثمّ حقّ من هو أصغر منك، ثمّ حقّ من ساءة بقول أصغر منك، ثمّ حقّ سائلك، ثمّ حقّ من سألته، ثمّ حقّ من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل عن تعمّد أو غير تعمّد، ثمّ حقّ أهل ملتك عليك، ثمّ حقّ أهل ذمّتك، ثمّ الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب.

فطوبي لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه، ووفّقه لذلك وسدّده.

#### تفصيل الحقوق:

حق الله:

فأمّا حقّ الله الأكبر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شيئاً، فإذا فعلت بالإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.

حق النفس:

وحقّ نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) والظاهر تصحيفه ، والصوابكما سيأتي في تفصيله(للثيلا) هذه الحقوق (حـق مـولاك الجـارية نـعمتك عليه).

رسالة الحقوق

#### حقوق الاعضاء:

١ ـ وحق اللسان : إكرامه عن الخنى، وتعويده على الخير، وترك الفضول التي لا
 فائدة لها، والبرّ بالناس، وحسن القول فيهم.

197

- ٢ ـ وحقّ السمع: تنزيهه عن سماع الغيبة، وسماع ما لا يحلّ سماعه.
  - ٣ ـ وحقّ البصر: أن تغضّه عمّا لا يحلّ لك وتعتبر بالنظر به.
    - ٤ ـ وحقّ يدك: أن لا تبسطها إلى ما لا يحلّ لك.
- وحق رجليك: أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل إليك، فبهما تقف على الصراط،
   فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار.
  - ٦ ـ وحقّ بطنك: أن لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع.
  - ٧ ـ وحقّ فرجك: أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من أن يُنظرَ إليه.

## حقوق الأفعال:

1 ـ وحق الصلاة: أن تعلم أنّها وفادة إلى الله عزّوجلّ وأنت فيها قائم بين يدي الله عزّوجلّ، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين المتضرّع المعظّم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها.

٢ ـ وحق الحج : أن تعلم أنه وفادة إلى ربّك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك.

٣ ـ وحقّ الصوم: أن تعلم أنّه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك.

٤ ـ وحق الصدقة: أن تعلم أنها ذخرك عند ربّك عزّوجل، ووديعتك التي لا تحتاج الإشهاد عليها، فإذا علمت ذلك كنت بما تستودعه سرّاً أوثق منك بما تستودعه علانية، وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة.

وحق الهدى: أن تريد به وجه الله عزّوجل، ولا تريد به خلقه، ولا تريد به إلا التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه.

## حقوق الأئمة:

ا ـ وحق السلطان: أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنّه مبتل فيك بما جعله الله عزّوجل له عليك من السلطان، وأنّ عليك أن لا تتعرّض لسخطه فتلقى بيدك الى التهلكة، وتكون شريكاً له فيما يأتى إليك من سوء.

٢ ـ وحقّ سائسك بالعلم: التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك، وأن لا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدّث في مجلسه أحداً، ولا تغتاب عنده أحداً، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدواً، ولا تعادي له وليّاً، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا للناس.

٣- وأمّا حق سائسك بالملك: فأن تطيعه ولا تعصيه إلّا فيما يسخط الله عزّوجل، فإنّه
 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

### حقوق الرعيتة:

١ ـ وأمّــا حــق رعــيّتك بــالسلطان : فأن تــعلم أنّهم صــاروا رعـيّتك لضعفهم

وقوتك، فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، ولا تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر الله عزّوجلّ على ما آتاك من القوّة عليهم.

٢ ـ وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم: فأن تعلم أنّ الله عزوجل إنّما جعلك قيّماً لهم فيما آتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت النّاس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقاً على الله عزّوجل أن يسلبك العلم وبهاءه، ويسقط من القلوب محلّك.

٣ ـ وأمّا حقّ الزوجة: فأن تعلم أنّ الله عزّوجلّ جعلها لك سكناً وأنساً، فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقّك عليها أوجب فإنّ لها عليك أن ترحمها، لأنّها أسيرك وتطعمها وتكسوها، فإذا جَهلتْ عَفوتَ عنها.

٤ ـ وأمّا حقّ مملوكك: فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن أبيك وأمّك ولحمك ودمك، لم تملكه لأنك صنعته دون الله، ولا خلقت شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقاً، ولكنّ الله عزّوجلّ كفاك ذلك، ثمّ سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه، ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته استبدلت بـه، ولم تعذّب خلق الله عزّوجلّ، ولا قوّة إلّا بالله.

## حقوق الرحم:

ا ـ وحـــق أمّك: أن تــعلم أنها حـملتك حـيث لا يـحتمل أحـد أحـداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووَقَتْك بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلّك، وتهجر النــوم لأجــلك، ووقــتك الحـر والبرد لتكون لهـا، فـإنّك لا تـطيق شكرها

إلّا بعون الله تعالى و توفيقه.

٢ ـ وأمّا حقّ أبيك: فأن تعلم أنّه أصلك، وأنّه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ممّا يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله والشكره على قدر ذلك، ولا قوّة إلّا بالله.

٣ ـ وأمّا حقّ ولدك: فأن تعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه، وأنّك مسؤول عممًا وليسته من حسن الأدب، والدلالة على ربّه عزّوجل، والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه.

٤ ـ وأمّا حقّ أخيك: فأن تعلم أنّه يدك وعزّك وقوّتك، فلا تتّخذه سلاحاً على معصية الله، ولا عدّة للظالم لخلق الله، ولا تدع نصرته على عدوّه والنصيحة له، فإن أطاع الله وإلّا فليكن الله أكرم عليك منه، ولا قوّة إلّا بالله.

٥ ـ وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك: فأن تعلم أنّه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلّ الرقّ ووحشته إلى عزّ الحرية وأنسها، فأطلقك من أسر الملكة، وفكّ عنك قيد العبودية، وأخرجك من السبجن، وملكك نفسك، وفرّغك لعبادة ربّك، وتعلم أنّه أولى الخلق بك في حياتك وموتك، وأنّ نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك، ولا قوّة إلّا بالله.

٦ ـ وأمّا حقّ مولاك الذي أنعمت عليه: فأن تعلم أنّ الله عزّوجل جعل عتقك له وسيلةً إليه، وحجاباً لك من النار، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الآجل الجنّة.

حقوق عامّة الناس والأشياء:

١ ـ وأمّـا حــق ذي المعروف عــليك : فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه

رسالة الحقوق \_\_\_\_\_\_

المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل، فإذا فعلت ذلك كنت قـد شكرته سرّاً وعلانيةً، ثمّ إن قدرت على مكافأته يوماً كافيته.

٢ ـ وأمّا حق المؤذّن: أن تعلم أنّه مذكّر لك ربّك عزّوجلّ، وداعٍ لك إلى حظّك،
 وعونك على قضاء فرض الله عليك، فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك.

٣ ـ وأمّا حقّ إمامك في صلاتك: فأن تعلم أنّه قد تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربّك عزّوجلّ، وتكلّم عنك ولم تتكلّم عنه، ودعا لك ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي الله عزّوجلّ، فإن كان به نقص كان به دونك، وإن كان تماماً كنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكّر له على قدر ذلك.

٤ ـ وأمّا حقّ جليسك: فأن تلين له جانبك، وتنصفه في مجازاة اللفظ، ولا تقوم من مجلسك إلّا بإذنه، ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك، وتنسى زلّاته، وتحفظ خيراته، ولا تُسمعه إلّا خيراً.

٥ ـ وأمّا حقّ جارك: فحفظه غائباً، وإكرامه شاهداً، ونصرته إذا كان مظلوماً، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه، وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلّمه عن شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرةً كريمةً، ولا قوّة إلّا بالله.

٦ ـ وأمّا حقّ الصاحب: فأن تصحبه بالتفضّل والإنصاف، وتكرمه كما يكرمك،
 وكن عليه رحمةً، ولا تكن عليه عذاباً، ولا قوّة إلّا بالله.

٧ - وأمّا حقّ الشريك: فإن غاب كفيته، وإن حضر رعيته، ولا تحكم دون حكمه، ولا تعمل رأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، ولا تخونه فيما عزّ أو هان من أمره، فإنّ يد الله تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا، ولا

يعلم.

قوّة إلّا بالله.

٨ ـ وأمّا حقّ مالك: فأن لا تأخذه إلّا من حلّه، ولا تنفقه إلّا في وجهه، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربّك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة، ولا قرّة إلّا بالله.

 ٩ ـ وأمّا حقّ غريمك الذي يطالبك: فإن كنت موسراً أعطيته، وإن كنت معسراً لرضيته بحسن القول، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً.

١٠ ـ وحق الخليط: أن لا تغره، ولا تغشه ولا تخدعه، وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره.

١١ ـ وحق الخصم المدّعي عليك: فإن كان ما يدّعي عليك حقّاً كنتَ شاهده على نفسك ولم تظلمه، وأوفيته حقّه، وإن كان ما يدّعي باطلاً رفقت به، ولم تأت في أمره، ولا قوّة إلّا بالله.

١٢ ـ وحق خصمك الذي تدّعي عليه: إن كنت محقاً في دعوتك أجملت مقاولته
 ولم تجحد حقّه، وإن كنت مبطلاً في دعوتك اتّقيت الله عزّوجل وتبت إليه وتركت الدعوى.
 ١٣ ـ وحق المستشير: إن علمت أنّ له رأياً أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من

١٤ - وحق المشير عليك: أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه، فإن وافقك حمدت
 الله عزّوجاً..

١٥ - وحقّ المستنصح: أن تؤدّي إليه النصيحة وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به.

١٦ ـ وحق الناصح: أن تلين له جناحك، وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى الصواب
 حـــمدت الله عــــزوجل، وإن لم يـــوافـــق رحـــمته ولم تـــتهمه، وعــلمت أنـــه

أخطأ، ولم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقّاً للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال، ولا قوّة إلّا بالله.

١٧ ـ وحق الكبير: توقيره لسنّه، وإجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك، وترك مقابلته عند الخِصام، ولا تسبقه إلى طريق ولا تنقدّمه، ولا تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته.

10 - وحق الصغير: رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له.

١٩ ـ وحقّ السائل: إعطاؤه على قدر حاجته.

٢٠ ـ وحق المسؤول: إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره.

٢١ ـ وحقّ من سرّك لله تعالى ذكره : أن تحمد الله عزّوجلّ أوّلاً ثمّ تشكره.

٢٢ ـ وحق من أساءك: أن تعفو عنه، وإن علمت أنّ العفو عنه يضرّ انتصرت، قـال الله تـبارك وتـعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فـ أولئك ما عليهم من سيل ﴾ (١).

٢٣ ـ وحق أهل ملتك: إضمار السلامة والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم، وتألّفهم واستصلاحهم، وشكر محسنهم، وكفّ الأذى عنهم، وتحبّ لهم ما تحبّ لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبّانهم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمّك، والصغار بمنزلة أولادك.

٢٤ ـ وحق أهل الذمّة : أن تقبل منهم ما قبل الله عزّوجل، ولا تظلمهم ما وفـوا لله
 عزّوجل بعهده.

<sup>(</sup>١) الشوري (٤٢) : ٤١ .

وقد تصدّى جملة من العلماء(١) والقانونيّين لشرح هذه الرسالة الفريدة وبشتّى اللغات وعلى مختلف المستويات، وإن شئت التفصيل والاستضاءة بأنوارها \_أكثر ممّا مرّ \_فراجعها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهم العلّامة السيد حسن القبانچي فقد شرحها في جزئين كبيرين باسم : شرح رسالة الحقوق.

# الفيضُ لُلْثَالِثُ

# فى رحاب الصحيفة السجّاديّة

لقد خطّط القرآن الكريم لثورة ثقافية عظيمة، وكانت آياته الأولى تبشّر بحركة كبرى في عالم العلم والمعرفة، حيث ابتدأ الوحي الربّاني بالأمر بالقراءة أمراً مؤكداً والإشارة بنعمة التعليم الإلهي والاهتمام بظاهرتي القلم والكتابة في التعليم و تدوين المعرفة ونقلها و تطويرها و تطوير الإنسان من خلال تكامل المعرفة و تطور العلوم.

والرسول الأمين وإن عرف عنه بأنّه لم يتعلّم القراءة والكتابة المتعارفة ولكنّه قد حثّ على طلب العلم ونشره و تدوينه بإلهام إلهي، وبالرغم من أنّ الجهاز الحاكم الذي خلف الرسول (على أصدر قراراً بمنع تدوين حديث الرسول (على) وبذلك وجه ضَربةً كبيرة للثقافة الإسلامية المتمثّلة في أحاديث الرسول الأعظم، لكنّها قد تدوركت بعد أن خلّفت مضاعفاتٍ كبيرة لا زال العالم الإسلامي والإنساني يدفع ضريبتها حتى يومنا هذا بعد أن لمسوا تلك المضاعفات الكبرى التي ترتّبت على مثل هذا القرار.

وأمّا الأَثِمّة من أهل البيت (ﷺ) حيث كانوا قد أدركوا في وقت مبكّر مضاعفات منع التدوين والنكسة التي سوف يصاب بها العالم الإسلامي بل الإنساني، فبادروا إلى التدوين وشجّعوا أصحابهم على عملية التدوين

بالرغم من أنّه كان ذلك يشكّل تحدّياً للسلطات آنذاك، لأنّ حفظ الشريعة والدفاع عنها يعدّ من أعظم الأهداف التي جُعل الأثمّة المعصومون حُرّاساً لها أمناء عليها.

فالأئمة الأطهار(ي) هم الرقاد الأوائل الذين خططوا لمسيرة الأمّة الثقافية، وفجّروا لها ينابيع العلم والحكمة على هدي الكتاب الحكيم وتعاليم الرسول العظيم، ولم يقتصر النشاط الثقافي للأئمّة(ي) على جانب خاص، وإنّما تناول أنواع العلوم وشتى مجالات المعرفة .

فالإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( الله الله على النهضة العلمية والفاتح لأبواب العلوم العقلية والنقلية والمؤسس لأصولها وقواعدها، وقد اعترف بهذه الحقيقة جملة من العلماء الكبار وألف السيّد حسن الصدر كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» فأثبت فيه تأريخياً صحة هذه الدعوى .

وممّن اعترف بذلك الأستاذ عباس محمود العقّاد في كتابه «عبقرية الإمام عليّ» قائلاً: إنّ الإمام أمير المؤمنين (變) قد فتق أبواب اثنين وثلاثين علماً ، فوضع قواعدها وأسس أصولها.

وقال العلامة ابن شهر آشوب في كتابه «معالم العلماء»: الصحيح أنّ أوّل من صنّف الإمام أمير المؤمنين ( الله عن الله بن أبى رافع ، ثمّ صنّفت الصحيفة الكاملة .

فالصحيفة السجّادية من ذخائر التراث الإسلامي ومن مناجم كتب البلاغة والتربية والأخلاق والأدب في الإسلام، ومن هنا سمّيت بـ«إنـجيل أهل البيت» و «زبور آل محمد»(١).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين : ٣٧٣\_ ٣٧٤.

## مميزات الصحيفة السجّاديّة:

١ - إنّها تمثّل التجرّد التام من عالم المادّة والانقطاع الكامل إلى الله تعالى والاعتصام به، والذي هو أثمن ما في الحياة.

٢ ـ إنّها تكشف عن كمال معرفة الإمام ( الله تعالى وعميق إيمانه به .

والأرجح ان الإمام كان يريد من خلال هذه الأدعية تكريس مبادئ الإسلام وترسيخها في النفوس في مواجهة المساعي الأموية الهدّامة.

٤ ـ فتحت الصحيفة للإنسان المسلم أبواب الأمل والرجاء بـرحـمة الله
 الواسعة.

٥ ـكما فتحت للمناظرات البديعة مع الله تعالى باباً مهماً يتضمّن أنواع الحجج البالغة لاستجلاب عفو الله وغفرانه، مثل قـوله (عليه): «إلهي إن كنتَ لا تغفر إلّا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟! وإن كنتَ لا تُكرِم إلّا أهل الوفاء لك فبمن يستغيث المُسيئون؟!».

و هكذا قوله: « إلهي إنّي امرؤ حقير وخطري يسير وليس عذابي مـمّا يـزيد فـي ملكك مثقال ذرّة.... ».

٦ ـ تضمّنت الصحيفة برامج أخلاقية روحية وسلوكية مهمّة لتربية الإنسان، ورسمت له أصول الفضائل النفسية والكمالات المعنويّة.

٧ ـ احتوت على حقائق علمية لم تكن معروفةً في عصره . وقد أشرنا إلى بعضٍ منها(١).

٨-كما تصدّت الصحيفة لمواجهة الفساد الفردي والإجتماعي والسياسي في عصرٍ أشاعت فيه السياسة الأموية الفساد الأخلاقي والخلاعة والمجون بين المسلمين، فكانت الصحيفة خير وسيلة للإصلاح في أحلك الظروف التى اتبع فيها الأمويون سياسة القمع والإرهاب.

٩ ـ والصحيفة بعد هذا هي منجم من مناجم البلاغة والفصاحة وينبوع
 ثر للأدب الإسلامي الهادف، فهي لا تفترق عن «نهج البلاغة» في هذا المضمار.

1٠ ـ وقد ضمّن الإمام زين العابدين(學) أدعيته ـ التي تمثّلت في الصحيفة الكاملة وسائر الأدعية التي وصلت عنه وجُمعت مؤخّراً في ما سمّي بـ « الصحيفة الجامعة » ـ منهاجاً كاملاً للحياة الإنسانية الفريدة ، ولم يترك الإمام جانباً ممّا تحتاجه الأمّة الإسلامية إلّا وتعرّض له وعالجه بأسلوبه الفذّ وبلاغته البديعة.

## الدور التأريخي للصحيفة السجّاديّة:

قلنا: إنّ المسلمين في عصر الإمام زين العابدين ( الله و اجهوا «خطرين كبيرين خارج النطاق السياسي والعسكري، وكان لا بدّ من البدء بعمل حاسم للوقوف في وجههما :

أحدهما: الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة

<sup>(</sup>١) راجع فصل: من علوم الإمام (عليُّلًا)، حقائق علميَّة في الأدعيَّة السجّادية.

وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجاً، وكان لا بدّ من عمل على الصعيد العلمي يؤكّد في المسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنّة، وكان لا بدّ من حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار لكي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والسنّة بروح المجتهد البصير والممارس الذكيّ الذي يستطيع أن يستنبط منها ما يستجدّ له من حالات.

وأمّا الخطر الآخر: فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد الهائل، لأنّ موجات الرخاء تعرّض أيّ مجتمع إلى خطر الانسياق مع ملذّات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية والصلة الروحية بالله واليوم الآخر، وبما تضعه هذه الصلة أمام الإنسان من أهداف كبيرة، وهذا ما وقع فعلاً، وتكفي نظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ليتضح الحال.

وقد أحسّ الإمام عليّ بن الحسين بهذا الخطر، وبدأ بعلاجه، واتّخذ من الدعاء أساساً لهذا العلاج، وكانت الصحيفة السجادية من نتائج ذلك، فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أساليب التعبير العربي وذهنية ربّانية تتفتّق عن أروع المعاني وأدقّها في تصوير صلة الإنسان بربّه ووجده بخالقه وتعلّقه بمبدئه ومعاده وتجسيد ما يعبّر عنه ذلك

من قيم خلقية وحقوق وواجبات.

أقول: قد استطاع الإمام عليّ بن الحسين بما أُوتي من هذه المواهب أن ينشر من خلال الدعاء جوّاً روحياً في المجتمع الإسلامي يساهم في تثبيت الإنسان المسلم عندما تعصف به المغريات، وشدّه إلى ربّه حينما تجره الأرض إليها وتأكيد ما نشأ عليه من قيم روحية، لكي يظلّ أميناً عليها في عصر الغنى والثروة كماكان أميناً عليها وهو يشدّ حجر المجاعة على بطنه.

وهكذا نعرف أنّ الصحيفة السجّادية تعبّر عن عمل إجتماعي عظيم كانت ضرورة المرحلة تفرضه على الإمام، إضافةً إلى كونها تراثاً ربّانياً فريداً يظلّ على مرّ الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب وتظلّ الإنسانية بحاجة إلى هذا التراث المحمّدي العلوي، وتزداد حاجةً كلّما ازداد الشيطان إغراءً والدنيا فتنة »(١).

## سند الصحيفة السجّادية:

ينتهي سند الصحيفة إلى الإمام أبي جعفر محمد الباقر ( الله في وإلى أخيه الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين ( الله في ، وقد ذكرت سلسلة السند في مقدمة الصحيفة، وحظي هذا السند بالتواتر، وما زال العلماء يتلقّونها موصولة الإسناد بالإسناد.

قال السيّد محسن الأمين العاملي: « وبلاغة ألفاظها \_ أي الصحيفة \_ وفصاحتها التي لا تبارى وعلو مضامينها وما فيها من أنواع التذلّل لله تعالى والثناء عليه والأساليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه والتوسّل اليه أقوى شاهد على صحّة نسبتها، وإنّ هذا الدرّ من ذلك البحر، وهذا الجوهر من ذلك

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر على الصحيفة السجّادية الكاملة.

المعدن، وهذا الثمر من ذلك الشجر، مضافاً إلى اشتهارها شهرةً لا تقبل الريب، وتعدّد أسانيدها المتصلة إلى منشئها صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعدّدة المتصلة إلى زين العابدين ( الله وقد كانت منها نسخة عند زيد الشهيد ثمّ انتقلت إلى أولاده، وإلى أولاد عبدالله بن الحسن المثنّى، كما هو مذكور في أقلها، مضافاً إلى ما كان عند الباقر ( الله و من نسختها، وقد اعتنى بها عامّة الناس فضلاً عن العلماء اعتناءً بروايتها وضبط ألفاظها ونسخها، وواظبوا على الدعاء بأدعيتها في الليل والنهار والعشي والإبكار »(١).

## شروح الصحيفة السجّادية:

عكف العلماء على دراسة الصحيفة السجادية وشرحها وإيضاح مقاصدها، وقد ألّفت في ذلك مجموعة من الكتب القيّمة ذكرها شيخ المحقّقين الشيخ آغا بزرك الطهراني في موسوعته المعروفة بـ« الذريعة إلى تصانيف الشيعة ». وقد أحصى ستّة وستين شرحاً لها.

#### وصف الصحيفة بـ «الكاملة»:

١ ـ ذكروا أنّ سبب تسمية هذه الصحيفة بـ «الكاملة» هو أنّ لدى الزيدية نسخة ناقصة من هذه الصحيفة تصل إلى نصفها، ولذلك عرفت هذه الصحيفة بالكاملة (٢).

٢ ـ وذهب البعض الى أنّ السبب في إطلاق هذه الصفة على الصحيفة

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين : ٣٧٥، وراجع شجرة طرق أسانيد الصحيفة السجادية المطبوعة في مؤسسة الإمام المهدي (عليه الله الله الله الأبطحي .

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام زين العابدين (طڭغ) : ١٩٠.

هو كونها تمثّل مجموعة كاملة تنتظم حاجات العبد من الله تعالى في أغلب الموارد وحول أغلب المتطلّبات(١).

#### الصحيفة السجّادية الجامعة:

قال جامعها: ويستفاد من ديباجة نسخ الصحيفة السجّادية المتداولة أنّ عدد أدعيتها «٧٥» دعاءً إلّا أنّ عدد الأدعية الموجودة فيها الآن برواية محمد ابن أحمد المطهّري هي «٥٤» دعاءً.

وقد أُلفت صحائف أُخرى جمعت أدعيته (ﷺ) وذكر في بعضها تلك الأدعية الساقطة.

ثم ذكر خمس صحائف أخرى ، ومن هنا بادرت مؤسسة الإمام المهدي (ﷺ) إلى جمع أدعيته وتنظيمها بالشكل الذي حافظ على سلامة ترتيب الأدعية الموجودة في الصحيفة الكاملة المتداولة.

قال: ولمّا كانت الصحيفة الكاملة تعدّ من المتواترات لاختصاصها بالإجازة والرواية في كلّ طبقة وعصر لذلك جُمعت بعض أسانيدها وإجازاتها المتكفّرة، ورُتّبت شجرة للأسانيد على غرار شجرة الأنساب مع ترجمة أكثر رواة السند المتداول للصحيفة الكاملة، وعمل لها مجموعة من الفنيّة اللازمة فازدانت بها جمالاً وكمالاً.

وللتحقّق ممّا قلناه من أنّها « مجموعة كاملة تنتظم حاجات العبد من الله تعالى » يجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة إلى الخطوط العريضة على الفهرس الموضوعي لهذه الصحيفة الجامعة (٢٠).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين (عليُّهُ) السيد جعفر شهيدي : ١٩١.

<sup>(</sup>٢) راجع مقدمة الصحيفة السجّادية الجامعة.

#### الموضوعات العامّة للصحيفة الجامعة :

١ ـ أدعيته (ﷺ) في التحميد والتوحيد والتمجيد ، وفيها (٨) أدعية .

٢ ـ أدعيته في الصلوات ، وهي (١٤) دعاءً .

٣\_دعاؤه لنفسه وخاصّته.

٤ \_ أدعيته في الصباح والمساء ، وفيها (٨) أدعية .

٥ \_أدعيته في المهمّات والكربات والاستعاذة ، وفيها (٦) أدعية .

٦ ـ أدعيته في الاعتراف والاستغفار ، وفيها (٩) أدعية .

٧\_ أدعيته في طلب الحوائج وقضائها ، وفيها (٥) أدعية .

٨\_ أدعيته إذا اعتُدى عليه ، وفيها دعاءان .

٩ \_ أدعيته في الأمراض والبلايا ، وفيها (٣) أدعية .

١٠ ـ دعاؤه في الاستقالة .

١١ ـ دعاؤه في الأستعاذة من الشيطان .

١٢ ـ أدعيته في الحذر ، وفيها دعاءان .

١٣ ـ أدعيته في الاستسقاء ، وفيها دعاءان .

١٤ ـ أدعيته في مكارم الأخلاق ، وفيها دعاءان .

١٥ ـ أدعيته في الحزن والشدّة ، وفيها (٤) أدعية .

١٦ ـ أدعيته في العافية ، وفيها دعاءان .

١٧ \_ أدعيته فيمن دعا لهم، وهم : الأبوان والولد والجيران والأولياء

وأهل الثغور وجملة من الأشخاص.

١٨ ـ أدعيته فيمن دعا عليهم.

١٩ ـ أدعيته في الفزع إلى الله ، وفيها دعاءان .

٢٠ ـ أدعيته في الرزق وقضاء الدين ، وفيها (٤) أدعية .

٢١ ـ أدعيته في التوبة ، وفيها دعاءان .

٢٢ \_ أدعيته في التهجّد ، وفيها (١٥) دعاءً .

٢٣ ـ أدعيته في الإستخارة ، وفيها (٣) أدعية .

٢٤ ـ دعاؤه في الإبتلاء.

٢٥ ـ دعاؤه في الرضا .

٢٦ ـ دعاؤه عند النظر إلى آيات الله.

٢٧ \_ دعاؤه عند رؤية الهلال.

٢٨ ـ أدعيته في الشكر ، وفيها دعاءان .

٢٩ ـ أدعيته في الاعتذار من التبعات ، وفيها دعاءان .

٣٠ ـ أدعيته في طلب الرحمة وذكر الموت ، وفيها (٧) أدعية .

٣١ ـ دعاؤه في طلب الستر والوقاية .

٣٢ ـ دعاؤه عند ختم القرآن.

٣٣ ـ أدعيته في الأشهر الثلاثة ، وفيها (٣٤) دعاءً .

٣٤ أدعيته في الأيام المباركة ، وفيها (٨) أدعية .

٣٥\_دعاؤه في الملتزم.

٣٦\_أدعيته لدفع الأعداء ، وفيها (١٠) أدعية .

٣٧ ـ أدعيته في الاحتجاب والرهبة ، وفيها دعاءان .

٣٨ أدعيته في التضرّع والتذلّل ، وفيها (٨) أدعية .

٣٩ ـ أدعيته لكشف الهموم و دفع المصائب والاحتراز، وفيها (١١) دعاءً.

٤٠ ـ أدعيته في المناجاة ، وفيها (٣٩) دعاءً .

٤١ ـ أدعيته في الاستجابة والقنوت ، وفيها (٣) أدعية .

- ٤٢ ـ أدعيته في السجود ، وفيها (١٠) أدعية .
  - ٤٣ ـ أدعيته في الأيام ، وفيها (٣٦) دعاءً .
  - ٤٤ ـ أدعيته في الزيارات ، وفيها دعاءان .
- ٤٥ \_ أدعينه في مطالب الدنيا والآخرة ، وفيها (٣) أدعية .
  - ٤٦ \_ أدعيته عند الطعام ، وفيها (٣) أدعية .
  - ٤٧ ـ أدعيته في صدر الموعظة وآخرها ، وفيها دعاءان .
- ٤٨ ـ أدعيته إذا خرج من منزله أو آوى إلى فراشه أو طلى بالنورة.
  - ٤٩ \_ دعاؤه عند محاكمته محمد بن الحنفيّة إلى الحجر الأسود.
    - ٥٠ ـ دعاؤه الذي فيه الاسم الأعظم.

\* \* \*

## الفصل الاسع

## مدرسة الأمام زين العابدين (عليلا)

إنّ حالة الجمود الفكريّ والركود العلميّ التي أصابت الأُمّة الإسلامية بسبب سيطرة بني أميّة على الحكم كانت تستدعي حركة فكرية اجتهادية تفتح الآفاق الذهنية للمسلمين كي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والسنّة بروح المجتهد البصير، وهذا ما قام به الإمام زين العابدين (عليه) فانبرى إلى تأسيس مدرسة علمية وإيجاد حركة فكرية بما بدأه من حلقات البحث والدرس في مسجد الرسول (عليه) وبما كان يثيره في خطبه في صلوات الجُمّع أسبوعياً.

أخذ الإمام (هل يحدّث بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وعقائد وأخلاق، ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمرّن النابهين منهم على التفقّه والاستنباط.

وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء المسلمين، وكانت هذه الحلقة هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقهية وشخصيات علمية (١).

ونلمس من خلال ما ورد عن الإمام (ﷺ) من أحاديث ترتبط بالعلم والعلماء أنّه قد خطّط لهذه الحركة العلمية تخطيطاً بارعاً ، فهو بالإضافة إلى

(١) راجع مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر للصحيفة السجّادية .

تفرّغه للتعليم ـ بالرغم من جميع الهموم والآلام التي تركتها له واقعة الطفّ الأليمة وما تلاها من حوادث مؤلمة في العالم الإسلامي ـ نجده يشيد بفضل العلم ويحثّ المستعدّين للتعلّم حثّاً أكيداً قولاً وعملاً، وتكريماً من جهة، كما نجده يرسم للمتعلّمين آداب التعلّم، ويبيّن حقوق المعلّم والمتعلّم، ويرغّبهما في تحمّل هذا العبء ببيان ثواب التعلّم والتعليم، بحيث استطاع أن يجمع عدداً كبيراً من طلاب المعرفة الذين عُرفوا بالقرّاء باعتبار أنّ قراءة القرآن وحفظه وتعليم تفسيره كانت هي المحور في التعلّم والتعليم حينذاك، ولم يكن للحديث أو السيرة أو الفقه تدوين و تأليف باعتبار الحظر الذي أوجدته السلطة بعد غياب الرسول (عَيَليُنُهُ)، فلم يكن الخط العام في صالح هذه الحركة الفكرية.

ومع كل هذا نلاحظ احتفاء القرّاء والفقهاء والعلماء بالإمام بنحو لا نجد له نظيراً في غيره من العصور ، فإنّ القرّاء كانوا لا يفارقونه في حضر أو سفر حتى قال سعيد بن المسيّب : إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتى يخرج عليّ بن الحسين، فخرج وخرجنا معه ألف راكب(١).

قال (الله عليه مشيداً بفضل العلم و ثوابه وأهمّيته :

« لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال: إنّ أمقت عييدي إليّ الجاهل المستخفّ بحقّ أهل العلم، التارك للإقتداء بهم، وإنّ أحبّ عبيدي إليّ التقيّ الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء »(٢).

« طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس

<sup>(</sup>١) من مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر للصحيفة السجادية.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى : ١ / ٣٥.

من الأرض إلّا سبّحت له الأرضون السبع  $^{(1)}$ .

وكان (ﷺ) يكرم طلاب العلوم ويرفع منزلتهم ويرخب بهم قائلاً: «مرحباً بوصيّة رسول الله (ﷺ)». وكان إذا نظر إلى الشباب وهم يطلبون العلم أدناهم إليه وقال: «مرحباً بكم أنتم ودايع العلم، ويوشك إذ أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرين »(٢).

وقد لاحظنا ما جاء في رسالة الحقوق من الإشادة بفضل العالم وحقوقه على المتعلّمين من التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الإستماع إليه والإقبال عليه وعدم رفع الصوت عليه والدفاع عنه وستر عيوبه وإظهار مناقبه وعدم مجالسة أعدائه وعدم معاداة أوليائه.

كما نلاحظ تأكيده على عدم كتمان العلم وعدم التجبّر بالنسبة للمتعلّمين وحسن الإتقان في فنّ البعليم وعدم ابتغاء الأجر المادّي على التعاليم.

كلّ هذا يشير إلى تخطيط واضح في سلوك الإمام (變) لايجاد حركة ثقافية واسعة وتأسيس تيار ثقافي يتسنّى له أن يقف أمام التيّارات المنحرفة والتخطيط الأموي الذي لم يرق له تفتّح الوعي الإسلامي عند أبناء المسلمين.

وقد خرجت مدرسة الإمام زين العابدين ( الله عن العلماء الفقهاء والمفسّرين الذين سطعت أسماؤهم في العالم الإسلامي، وإليهم يعود الفضل في دفع عجلة الإحياء العلميّ في ذلك العصر الرهيب وما تلاه من عصور. ونشير فيما يلي إلى الأسماء اللامعة في هذا الصدد:

١ ـ ٣ ـ وفى مقدمتهم الإمام أبو جعفر الباقر (ﷺ) وأخواه: زيد

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الدرّ النظيم: ١٧٣.

والحسين ابنا عليّ بن الحسين بن عليّ (ﷺ).

للمولد والنشأة، وكان نابهاً ومقدّماً في كلّ فن، من قرآن وحديث وأدب ولغة ونحو، والنشأة، وكان نابهاً ومقدّماً في كلّ فن، من قرآن وحديث وأدب ولغة ونحو، وتتلمذ عند الأئمة الثلاثة: السجاد والباقر والصادق (عليه)، وكان يقول له الإمام الباقر (عليه): « اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس فإنّي أحبّ أن يُحرىٰ في شيعتي مثلك » وألف أبان في تفسير غريب القرآن وفي فضائل أهل البيت كما روىٰ ما يناهز ثلاثين ألف حديث عن أئمته (عليه)(١).

٥ \_إسماعيل بن عبد الخالق: وجه من وجوه أصحاب الأئمة وفقيه من فقهائهم، وأدرك الإمام الصادق ( الله وروى عنه وعن الإمام الباقر والسجّاد أيضاً (٢).

٦ ـ ثابت بن أبي صفية : وهو أبو حمزة الثمالي، عالم جليل ورع تقيّ، تربّىٰ بآداب أهل البيت وحمل علومهم ومعارفهم ، وأجمع المترجمون على وثاقته وأنّه كسلمان الفارسي في زمانه، وكانت الشيعة ترجع إليه في الكوفة لإحاطته بفقه أهل البيت (學).

٧ ـ رشيد الهجري : من أبطال الإسلام وأعلام الجهاد، وقد صلبه الأمويّون من أجل عقيدته وولائه لأهل البيت (過).

٨ ـ زيد بن الحسن بن علتي بن أبي طالب ، كان يتولّى صدقات رسول الله (ﷺ)، وكان جليل القدر كريم الطبع زكتي النفس كثير البرّ.

٩ ـ سعيد بن جبير ، أبو محمد مولى بني والبة: كوفي تابعي نزل مكة
 وهو من أعلام المجاهدين، وكان من أبرز علماء عصره في التفسير والفقه

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته بالتفصيل في حياة الإمام زين العابدين : ٥٢٢ ـ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٢٩.

وأنواع العلوم، واستشهد بأمر الحجّاج في شعبان ( ٩٥ هـ ).

الإمام المستنب المخزومي: من كبار التابعين، وقال فيه الإمام وين العابدين (الله الله أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار وأفصحهم في زمانه، وكان يبجّل الإمام كثيراً (١٠).

إنّ هؤلاء بعض تلامذته والرواة عنه، على أنّ الإمام (ﷺ) كان يرتي الموالي بشكل ليس له نظير، وكلّ من أعتقه الإمام يمكن أن يعدّ ممّن ترتى على يد الإمام، فلا ينحصر تراث الإمام فيماكتب وما روي عنه فقط، بل يمكن أن يتسع لكلّ عمل تربوي صدر عن الإمام وبقيت آثاره في المجتمع الإسلامي ولوكان متجسّداً في سلوك هؤلاء الموالي وأفكارهم واتجاهاتهم.

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل البحث عن رواة حديث الإمام وتلامذته (حياة الإمام زين العابدين : ٥١٧ ـ ٥٨٧ ).

## الفهرس التفصيلي

| فهرس إجمالي ٥                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| مقدمة المجمع٧                                                  |    |
| باب الأول :                                                    | 11 |
| الفصل الأوّل: الإمام زين العابدين (عليه ) في سطور١٧            |    |
| الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيّة الإمام زين العابدين (ﷺ) ٢١    |    |
| آراء العلماء والمؤرّخين                                        |    |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصيّة الإمام زين العابدين (عليُّهُ) ٢٧ |    |
| الحلم                                                          |    |
| السخاء                                                         |    |
| تعامله مع الفقراء                                              |    |
| أ ـ تكريمه للفقراء                                             |    |
| ب _عطفه علىٰ الفقراء                                           |    |
| ج _نهیه عن ردّ السائل                                          |    |
| صدقاتهصدقاته                                                   |    |
| أ ـ التصدّق بثيابه                                             |    |
| ب ـ التصدّق بما يحبّ                                           |    |

| ٣١                       | ج_مقاسمة أمواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢                       | د ـ صدقاته في السرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣                       | هــابتغاؤه مرضّاة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣                       | العزّة والإباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤                       | الزهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣0                       | الإنابة الى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٦                       | سيرته في بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧                       | مع أبويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | مع أبنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٩                       | مع ممالیکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | الباب الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣                       | الباب الثاني :<br>الفصل الأول : نشأة الإمام زين العابدين (ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤                       | <br>الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (طِيْلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤<br>٤٥                 | الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (اللله على الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (الله على الله على المعابدين الله على المعابدين الله على المعابدين المعابدين الله على المعابدين ال |
| £ £ 0<br>£ 0             | الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (المثيلاً)  اُمّهُ  كُناه  ألقابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ξ ξ<br>ξ ο<br>ξ ο<br>ξ ∨ | الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (الليلان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ £ 0 £ 0 £ V £ 9        | الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (المثيلاً)  المّهُ  كُناه  القابه  الفصل الثاني: مراحل حياة الإمام زين العابدين (المثيلاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ 0<br>£ 0<br>£ Y      | الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (是)  الفصل الأول: نشأة الإمام زين العابدين (是)  كناه  القابه  الفصل الثاني: مراحل حياة الإمام زين العابدين (學) الفصل الثالث: الإمام زين العابدين (學) من الولادة إلى الإمامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

لفهرس التفصيلي لفهرس التفصيلي

## الباب الثالث:

| الفصل الأول: الإمام زين العابدين (ﷺ) من كربلاء إلى المدينة                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإمام زين العابدين بعد ملحمة عاشوراء ٥٩                                                                        |
| سبايا آل البيت ( الميليلة ) في دمشق                                                                             |
| الإمام (علي في مجلس يزيد ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| الفصل الثاني: الإمام (ﷺ) في المدينة                                                                             |
| ثورة أهل المدينة٧٢                                                                                              |
| انشقاق البيت الأُموي٧٨                                                                                          |
| تزايد المعارضة للحكم الأُموي٧٩                                                                                  |
| سنوات المحن والإضطرابات١٨                                                                                       |
|                                                                                                                 |
| الفصل الثالث: استشهاد الإمام زين العابدين(الليلة) ٨٥                                                            |
| الفصل الثالث: استشهاد الإمام زين العابدين(ﷺ)ده<br>الباب الوابع :                                                |
|                                                                                                                 |
| الباب الرابع :                                                                                                  |
| الباب الرابع :<br>الفصل الأوّل : نظرة عامة في مسيرة أهل البيت (蝦灣) الرسالية                                     |
| الباب الرابع :<br>الفصل الأوّل : نظرة عامة في مسيرة أهل البيت (ﷺ)الرسالية ٩٩<br>الأخطار التيكان يواجهها الاسلام |
| الباب الرابع: الفصل الأوّل: نظرة عامة في مسيرة أهل البيت (ﷺ) الرسالية                                           |
| الباب الرابع: الفصل الأوّل: نظرة عامة في مسيرة أهل البيت (ﷺ) الرسالية                                           |
| الباب الرابع: الفصل الأوّل: نظرة عامة في مسيرة أهل البيت (ﷺ) الرسالية                                           |

| ٢ _الجهاد الاجتماعي والعملي                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| أ_الأخلاق والتربية                                            |
| ب_الإصلاح والدولة                                             |
| ج ـ مقاومة الفساد                                             |
| الفصل الرابع: ظواهر فذَّة في حياة الإمام زين العابدين (ﷺ) ١٢٣ |
| ظاهرة العبادة في حياة الإمام(عليلا)                           |
| عبادة الإمام                                                  |
| ١-وضوؤه١                                                      |
| ٢_صلاته                                                       |
| أ ـ تطيّبه للصلاة                                             |
| ب ـ لباسه في صلاته                                            |
| ج ـ خشوعه في صلاته                                            |
| د ـ صلاة ألف ركعة                                             |
| ه ـ كثرة سجوده                                                |
| و ـ كثرة تسبيحه                                               |
| ز ـ ملازمته لصلاة الليل                                       |
| ح ـ دعاؤه بعد صلاة الليل                                      |
| ٣-صومه٣                                                       |
| دعاؤه في السحر                                                |
| عـحّبه (幾)                                                    |
| دعاؤه في يوم عرفة                                             |
| دعاؤه يوم عبد الأضحي                                          |

| ظاهرة الدعاء والمناجاة في حياة الإمام(ﷺ)١٤٣                  |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| تجلّيات العرفان الإلهي                                       |          |
| ظاهرة البكاء في حياة الإمام(إللا)                            |          |
| ظاهرة الإعتاق في حياة الإمام                                 |          |
| خامس:                                                        | الباب ال |
| لفصل الأول : من تراث الإمام زين العابدين (鰻) ١٥٩             | 1        |
| في رحاب القرآن الكريم                                        |          |
| في رحاب الحديث الشريف                                        |          |
| في رحاب أُصول العقيدة ومباحث الكلام ٦٩                       |          |
| الإمام (ﷺ) ينصّ علىٰ الأئمّة من بعده ويبشّر بالمهدي (ﷺ) . ٧٠ |          |
| في رحاب الفقه وأحكام الشريعة٧٣                               |          |
| حقائق علمية في الأدعية السجّادية٧٨                           |          |
| أدب الإمام زين العابدين (燈)٧٩                                |          |
| احتجاجات الإمام زين العابدين (ﷺ)٨٠                           |          |
| من غرر حكم الإمام على (ﷺ) ومواعظه٨٦                          |          |
| فصل الثاني: رسالة الحقوق                                     | 11       |
| عرض إجمالتي للحقوق                                           |          |
| تفصيل الحقوق                                                 |          |
| حق الله                                                      |          |
| حق النفس                                                     |          |

| حقوق الأعضاء١٩٧                                 |
|-------------------------------------------------|
| حقوق الأفعال                                    |
| حقوق الأئمة                                     |
| حقوق الرعيّة                                    |
| حقوق الرحم                                      |
| حقوق عامّة الناس والأشياء                       |
| الفصل الثالث: في رحاب الصحيفة السجّاديّة٢٠٥     |
| مميزات الصحيفة السجّاديّة                       |
| الدور التأريخي للصحيفة الستجاديّة               |
| سند الصحيفة السجّاديّة                          |
| شروح الصحيفة السجّاديّة٢١١                      |
| وصف الصحيفة بـ«الكاملة»                         |
| الصحيفة السجّاديّة الجامعة                      |
| الموضوعات العامّة للصحيفة الجامعة               |
| الفصل الرابع: مدرسة الإمام زين العابدين (ﷺ) ٢١٧ |
| الفهرس التفصيلي                                 |